نفع الأصقاع شرح معاملات أبي شجاع عنوان الكتاب نفع الأصقاع شرح معاملات أبي شجاع

تأليف

عمر بن محمد بن طاهر بن حسین الگاف أحمد بن محمد بن طاهر بن حسین الگاف محمد بن عبدالته بن محسن العطاس

الطبعة الأولى: 1440هـ ـ 2019م

عدد الصفحات: 383

قياس القطع : 24 × 17

التنفيد الطباعي :

مكتبة تريم الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع

حضرموت ـ تريـم

Tel: 009675417130 Fax: 009675418130

Mobile: 00967777418130

Email: tmbs417130@hotmail.com OR: mab418130@hotmail.com

مكتبة تريم الحديثة [مجموعة] Facebook

رقم الإيداع بالهيئة العامة للكتاب ( ) لعام 2019 م الجمهورية اليمنية محافظة حضرموت

الكتب والدراسات التي تصدرها المكتبة لاتعني بالضرورة تبني الأفكار الواردة فيها، وهي تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها. 1440 هـ ـ 2019 م

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي.



# نفع الأصقاع شرح معاملات أبي شجاع

لشيخ العلامة القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني رحمه الله تعالى

تألیف عمر بن محمد بن طاهر بن حسین الکاف أحمد بن محمد بن طاهر بن حسین الکاف محمد بن عبدالله بن محسن العطاس



# نبذة عن المصنف الإمام أبي شجاع

القاضي العلامة، الإمام الزاهد، الفقيه المدقِّق، الوزير الصالح، أبو شجاع، ويكنى أيضاً بأبي الطيب، شهاب الدين، أحمد بن الحسن بن أحمد الأصبهاني.

قال الحافظ أبو طاهر السِّلَفي (ت: ٥٧٦هـ): "القاضي أبو شجاع هذا من أفراد الدهر، درس بالبصرة أزيد من أربعين سنة في مذهب الشافعي، ذكر لي ذلك في سنة خمسهائة، وعاش بعد ذلك مدة لا أتحققها، وسألته عن مولده فقال: سنة ٤٣٤هـ بالبصرة، قال: ووالدي مولده بعبادان، وجدي الأعلى أصبهاني".

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» في الكلام على (عبادان) ما نصه: وإليها ينسب القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العباداني.

وروى السِّلَفي عنه حديثاً فقال: أخبرنا القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العبَّاداني بالبصرة، حدثنا أبو تمام محمد بن طلحة بن المغيرة الخزاعي البصري، حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عمرو الحافظ، حدثنا محمد بن أحمد بن إسهاعيل بن ماهان، حدثنا عبدة بن عبدالله الحافظ، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبدالحميد بن جعفر، حدثني أبي، عن الصفار، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبدالحميد بن جعفر، حدثني أبي، عن محمود بن لبيد، عن عثمان بن عفان رَضَيَلْتَهَا أن النبي على قال: «مَنْ بَنَى الله جَلَّ مَسْجِداً.. بَنَى الله تَعَالَى لَهُ فِي الجُنَّةِ مِثْلَهُ». اه

ولما تولى الوزارة.. نشر العدل بين الناس، وكان لا يخرج من بيته حتى يصلي ويقرأ من القرآن ما أمكنه، لا تأخذه في الحق لومة لائم.

وكان له عشرة أنفار يفرقون على الناس الزكوات، ويعطونهم الهبات، فكان يصرف على يد الواحد منهم ١٢٠ ألف دينار، فعمَّ إنعامه الصالحين والأخيار.

ثم زهد في الدنيا، وأقام بالمدينة المنورة يكنس المسجد النبوي الشريف، ويفرش الحصر، ويشعل المصابيح إلى أن مات بها.

له مختصر أبي شجاع المسمى "متن الغاية والتقريب"، وله شرح على الإقناع الذي ألَّفه القاضي الماوردي...

\*\*\*

١. هذه الترجمة من مقدمة محقق كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للإمام الحصني [ط/ دار المنهاج]، وطبقات الشافعية الكبرى للإمام التاج السبكي [ط/ هجر للطباعة والنشر والتوزيع]، ومعجم السفر لأبي طاهر السلّفي [ط/ المكتبة التجارية ـ مكة المكرمة].

# بِنْ لِلْحَالِكُمْ الْحَالِكُمْ الْحَالِكُمْ الْحَالِكُمْ الْحَالِكُمْ الْحَالِكُمْ الْحَالِكُمْ الْحَالِكُمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

# مُقَكِّرٌّ فِيَّرَ

# «مَنْ يُرِدْ اللّهُ بِهِ خيراً.. يُفَقّهُهُ فِي الدِّينِ»

الحمد لله العليم الحكيم الرافع، الولي الحميد النافع، نفع العباد بأنواع جمةٍ من المنافع، ولا نفع أشرف ولا أعز من العلم النافع، الموصل إلى الله تعالى بمعرفة أحكام الشارع، ﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٩]

وقد جمع الله تعالى لأنبيائه الكرام العلومَ النافعة والفهوم الربانية الواسعة، ومعلومٌ أنَّ العلمَ أصلُ ميراثِ الأنبياء، فهم لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً، وإنها ورَّثوا العلم، قال تعالى ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَها ﴾ [البقرة: ٣١]، وقال تعالى ﴿ وَالْمَنْ اللّهِ عَلَيْكَ الْكِذَبَ وَالْجُكُمةَ وَعَلَمَكُما لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، وقال تعالى ﴿ وَكُذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، وقال تعالى ﴿ وَكُذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢١]،

وكان خاتمُ تلك السلسلة النافعة النبيَّ المصطفى والرسول المجتبى ﷺ الله وكان خاتمُ تلك السلسلة النافعة النبيَّ المصطفى والرسول المجتبى ﷺ الذي دلَّ الناس على العلم والهدى، فقال ﷺ عن نفسه: «إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا الخرجه المؤمَّر إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا المُحرجه أحمد.

وقد جمع الأسرارَ والأمرَ كلَّه محمدٌ المبعوثُ للخلقِ رحمةِ بعدتمَ اللهُ النبوةَ وابتدا فللهِ مِن خَتمِ به وبدايةِ

فأرشد العباد إلى الوعي والهداية، وأزال عنهم ظلمة العمى والغواية، فكان للمستبصرين سراجاً وقمراً منيراً، وقد قال وهو خير القائلين الناطقين بالحقِّ والصَّواب: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ.. خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ.. خِيَارُهُمْ فِي الإسلامِ إِذَا فَقُهُوا» أخرجه مسلم.

وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: مَن لا يُحِبُّ العَلمَ.. فَلا خَيرَ فِيهِ.

فدلً ذلك على أن الخير كلّه أجمع.. ضمن الإتباع للنبي المشفّع، ولا يتصور الإتباع إلا بمعرفة الأوامر المتّبعة، ومن المنافذ التي تُعرَف بها تلك الأوامر: التفقه في الدين والتلقي عن أهل العلم واليقين، وقد سخر الله تعالى للإنسان الأرض يسعى فيها على نفسه وعلى من يلزمه السعي عليه من أهله وأولاده لطلب الحلال.. قال تعالى فيكائم الذيب عامنوا كُوا مِن عليبن ما رَزَقُنكُم وَاشَكُوا لِلله إِن كُنتُم إِيّاهُ مَع بُدُون في البقرة: ١٧٧]، وقال هم المكلل فريضة بعد الفريضة الحرجه الطبراني في الكبير، ولأن في الاكتساب إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره، وفيها السلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول، وفيها كسر النفس والتعفف عن ذل السؤال.

وقد كانت حياته الشريفة على مليئة بالدروس والعبر والكد والكفاح واعفاف النفس وصيانة ماء الوجه، فقد كان على يرعى الغنم لأهل مكة بالقراريط، وكان مثالاً للتاجر الصادق الأمين حيث خرج على في سن الخامسة والعشرين من عمره إلى الشام بتجارة السيدة خديجة رَضِوَاللَّعَبَى مع غلامها ميسرة ووصل إلى سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري.

وكان بعد هجرته إلى المدينة «ذَهَبَ عَلَيْ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ ١٠٠، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَكُمْ لَيْسَ هَذَا لَكُمْ لِسُوقٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ»، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سُوقُكُمْ، فَلَا يُنتَقَصَنَّ، وَلَا يُضُرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ ١٠٠» أخرجه ابن ماجه.

ولذا فإن كتاب البيوع من الأبواب الفقهية الحيوية والمهمة جداً والنافعة للعبد في حاله ومآله؛ لعموم الحاجة إليه، إذ لا يخلو مكلف غالباً من بيع أو شراء، فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس به، فبتعلمها يورث المرء الصدق والأمانة وحب الخير للناس والورع والخوف والزهد وغيرها من الأخلاق والأوصاف الكريمة، وقد قيل للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه

النَّبِيط: اسم موضع، و(السوق) مشتقة من سَوقِ الناس بضائعهم إليها، وهي مأوى الشيطان وبها باض وفرخ.

٢. «لا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَوَاجٌ»: بأن يقال كل من يبيع ويشتري فيه فعليه كذا.

الله ـ تلميذ الإمام أبي حنيفة ـ: هلا صنعت كتاباً في الزهد، قال: قد فعلت، قيل: في ذلك الكتاب؟ قال: هو كتاب البيوع.

فيجب على من يبايع ويشتري أن يتعلم ما فرضه الله تعالى من أحكام البيع والشراء والربا والسَّلَم والقرض والرهن والوكالة والقراض ونحوها، ولا يباشر شيئاً من المعاملات حتى يعلم حكم الله فيها، وقد حكى الإمام الشافعي في «الرسالة» والإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» الإجماع على أن المكلف لا يجوز له أن يُقدِمَ على أمر حتى يعلم حكم الله فيه كها ذكره السيد محمد عبدالحي الكتاني في «التراتيب الإدارية».

ولنعد إلى ما كنا بصدده في سيرة رسول الله عَلَيْ فيها يتعلق بالعمل والسوق، فقد جعل رسول الله عَلَيْ للسوق آداباً وأدعية مأثورة فيه.

فكان على الناس، وينشر بينهم آداب البيع والشراء، وكان ينبه التجار ويوجههم على عدم التطفيف والغش، وينهاهم عن إنفاق السلع بالحلف الكاذب، فاليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع.. فقد قَالَ على «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكُو وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه ابن حبان، وقَالَ على: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَحْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ» متفق عليه، وبلفظ أبو داوود «مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ».

وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان، كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكيل زائد، واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه

وظلموا؛ وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص، وشحوا له بغاية ما يقدرون، لذا فقد نبه النبي على أَصحَابَ الكَيْلِ وَالمِيزَانِ فقال «يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ، إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيزَانِ فقال أَمْمُ السَّالِفَةُ: الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ الْحُرجه البيهقي إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيزَانَ الْحَرجه البيهقي في «السنن الكبرى».

وكان على يأمرهم بالصدق والصدقة والأمانة وإنظار المعسر وإقالة النادم بيعته وعدم خيانة الشريكين، وقد اهتم النبي على بهذا الصنف من الناس وهم التجار وأسس لهم المباديء الخاصة المتعلقة بالتجارة حيث لقي على التجار يوماً فقال لهم: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ.. التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ وَمَا فقال لهم: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ.. التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» أخرجه الترمذي والدارمي في سننيها، وقال على: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ.. إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ» أخرجه أبو داوود، وقال على: «مَنْ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ أَلْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ» أخرجه مسلم، وقال على: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَطَلَمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَتْ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ اللهُ أَلْ نُادِمَا بَيْعَامَةِ مَا لَقِيَامَةِ مَا الترمذي، وهمَا لَا نَادِمَا بَيْعَتَهُ.. أَقَالَ اللهُ عَرْبَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن حبان. و«مَنْ أَقَالَ نَادِمَا بَيْعَتَهُ.. أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن حبان.

وأثنى على التجار الأمناء الصادقين ووعدهم يوم القيامة بمراتب العلين.. قال على «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ اللَّسلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه.

وكان على يأمر الناس بالعمل من تجارة وزراعة واحتطاب مع القيام بوظائف العبادات من صلاة وصيام وقيام ليل وذكر لله وصلة رحم وحماية بيضة الإسلام.

فقد روى أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضَوَلْكُ ﴿ أَن رَجُلًا مِن الْأَنْصَارِ، جَاءَ إِلَى النّبِي ﷺ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، حِلْسُ ﴿ نَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الماءَ، قَالَ: ﴿ الْمُتَنِي بِهِمَا ﴾ ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ ﴾ فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمْ، قَالَ: ﴿ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ ﴾ فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمْيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمِ؟ ﴾ ﴿ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلُ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمْيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمِ ؟ ﴾ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلُ: أَنَا آخُذُهُمُا بِدِرْهَمْيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِلاَّنْصَارِيّ ، وَقَالَ: ﴿ الشّتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذُهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخِرِ قَدُومًا، فَأْتِنِي بِهِ ﴾ ، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله ﷺ ، فَشَدَّ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَر بِالْآخِرِ قَدُومًا، فَأْتِنِي بِهِ ﴾ ، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله ﷺ ، فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ: ﴿ الشّتَر بِبَعْضِهَا طَعَامًا طَعَامًا طَعَامًا عَشَرَ يَوْمًا ﴾ . فَجَعَلَ فَيْدِهُ وَقَالَ: ﴿ الشّتَر بِبَعْضِهَا طَعَامًا طَعَامًا وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَة دَرَاهِمَ، فَقَالَ: ﴿ الشّتَر بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبَهِ فَيَعِنُ وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ﴾ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذَا أَصَابَ عَشَرَة دَرَاهِمَ ، فَقَالَ: ﴿ الشَتَر بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِيعُ فَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا اللهُ أَلْذَا فَي وَجْهِكَ

١. الحلس: كساء رقيق يجعل تحت برذعة البعير.

٢. قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه جواز بيع المزايدة وأنه ليس بمخالف لنهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ لأن ذلك إنها هو بعد وقوع العقد ووجوب الصفقة وقبل التفرق من المجلس. وهذا إنها هو في حال المراودة والمساومة وقبل تمام المبايعة. (معالم السنن ٢/ ٦٩)

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الـمَسَأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ ﴿ ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ﴿ ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ﴿ ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ ﴿ ) أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ ﴾ أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ ﴾ أخرجه أبو داوود وابن ماجه.

وروى البغوي عن سعد القَرَظ رَضَيَلَتَا الله عَلَيْ في مسجد قباء] أنه اشتكى إلى النبي عَلَيْ قلة ذات يده، فأمره بالتجارة فخرج إلى السوق، فاشترى شيئا من قرَظ فباعه فربح، فذكر ذلك للنّبيّ عَلَيْ الله المره بلزوم ذلك.

وكان أنبياء الله الذين هم أعظم نهاذج البشرية اقتداءً واهتداءً وتأسياً يتكسّبون ويعملون، ف آدم على كان حراثاً، وأول صنعة عملت على وجه الأرض.. الحرث، وإدريس على كان خياطاً، ونوح وزكريا عليها الصلاة والسلام كانا نجارين، وصالح على كان تاجراً، وإبراهيم على كان بزازاً (أي: يبيع أنواع الملبوس)، وإسهاعيل وموسى عليها الصلاة والسلام كانا يرعيان الغنم، وداود على كان حداداً، يبيعه لقومه ولم يكن من حاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض، وإنها ابتغى الأكل من طريق الأفضل.

١. ذو فَقْرٍ مُدْقِعٍ: هو الفقر الشديد وأصله من الدقعاء وهو التراب، ومعناه: الفقر الذي يفضي به إلى التراب، لا يكون عنده ما يقى به التراب. (معالم السنن ٢/ ٦٩)

ذو غُرْمٍ مُفْظِعٍ: هو أن تلزمه الديون الفظيعة القادحة حتى ينقطع به، فتحل له الصدقة فيعطى من سهم الغارمين. (معالم السنن ٢٩/٢)

٣. ذو دَم مُوجِع: هو أن يتحمل حمالة في حقن الدماء وإصلاح ذات البين. فتحل له المسألة فيها.
 (معالم السنن ٢/ ٦٩)

وروي عن أمنا حواء ـ عليها السلام ـ أنها كانت تغزل الشعر فتحوله بيدها فتكسو نفسها وولدها، ومريم بنت عمران ـ عليها السلام ـ كانت تصنع ذلك.

وأغلب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتكسبون ويعملون، فأبوبكر الصديق رَضَوَالِلْهَ أَبُ كان بزازاً، وكذلك عثمان بن عفان رَضَوَالله أَبُ وطلحة بن عبيدالله رَضَوَالله أَبُ كان بزازاً، وكذلك عثمان بن عفا وكان عمر بن الخطاب رَضَوَالله أَبُ يبيع الحنطة والأقط وقيل: كان دلالاً يسعى بين البائع والمشتري، وعلي بن أبي طالب رَضَوَالله أَبُ كان يصنع الآجر (البُلُك)، والزبير بن العوام رَضَوَالله أَبُ كان خياطاً، والعباس بن عبد المطلب رَضَوَالله أَبُ كان عطاراً، وأبو سفيان رَضَوالله أَبُ كان يبيع الأدم، وعبدالله بن مسعود رَضَوالله أَبُ كان مزارعاً، وعبدالله بن جدعان رَضَوالله أَبُ كان نخاساً (دلالاً يبيع الجواري).

وكذلك جماعة من العلماء كالقفال الكبير والقفال الصغير كانا يصنعان الأقفال، والزَّجَّاجَان كانا يصنعان الزجاج، والفرَّاء كان يصنع الفِراء، والإسنوي كان نجاراً، وجلال الدين المحلي كان تاجراً، وغيرهم كما هو مشهور.

وجاء هذا المؤلَّف المختصر الشارح لـ"ربع المعاملات" من «مَتنِ أَبِي شَجَاع» للإمام أحمد بن الحسن الأصبهاني ـ رحمه الله تعالى ـ، على مذهب الإمام الشافعي، وقد انتُقِيَ من مجموعة من كتب الشروح الفقهية المعتبرة، وقصدنا قدر الإمكان أن يكون الشرح ملائماً للمتن مهذباً لألفاظه ميسراً على مقتنيه

الاستفادة منه، مع ذِكر بعض المسائل الواقعية، إضافةً إلى إيراد الدليل والتعليل حسب ما يتسنى ذلك.

ولا شك أن تأصيل المعاملات المالية التي اعتنى بها صحابة رسول الله بعد نبيهم على وتعليمها للناس لها أهمية كبيرة على الفرد والمجتمع ويحمي المجتمع المسلم من الوقوع في الحرام والشبهات فقد قال على «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ الخرجه النسائي وأبو داوود وابن يأكُلُونَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ الخطاب رَضَيَلْكَ لَا يَتَجِرْ فِي سُوقِنَا إلا مَنْ ماجه، وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رَضَيَلْكَ لَا يَتَجِرْ فِي سُوقِنَا إلا مَنْ فَقِه، وَإِلا أَكُلَ الرِّبَا، وكان يضرب بالدِّرة من يقعد في السوق وهو لا يعرف الأحكام. وقال الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب رَضَيَلِكَ : مَنْ المُّبَرُ قَبلَ الأَحكام. وقال الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب رَضَيَلِكَ : مَنْ المُّبرَ قَبلَ الْمُعَمَّ وَقَالَ الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب رَضَيَلِكَ : مَنْ المُّبرَ قَبلَ الْمُعَمَّ وَقَالَ الْمُعَامَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ فَمَّ ارْتَطَمَ . ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ أَمُ الرَّبَا مُمَّ ارْتَطَمَ . ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ مُنَّ الرَّبَا مُمَّ ارْتَطَمَ . ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ أَمْ الْمَامِ عَلَى بن أبي طالب رَضَيَلُكَ الرَّبَا مُنَّا الرَّبَا اللَّهُ الْمُ الْمَامِ عَلَى بن أبي طالب رَضَيَلُكَ : مَنْ المَّبَا وَاللَّمْ السَّالِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللهُ الل

وكان الإمام مالك رحمه الله يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة ويعرضونهم عليه، فإذا وجد أحداً منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام.. أقامه من السوق وقال له: تعلم أحكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق.

وكان التجار في القديم إذا سافروا.. استصحبوا معهم فقيهاً يرجعون إليه في أمورهم، وعن أئمة خوارزم أنه لابد للتاجر من فقيه صديق.

وقد أسمينا هذا الشرح "نفع الأصقاع شرح معاملات أبي شجاع"".

نسأل الله تعالى أن ينفع به الأصقاع، ويملأ به الخير في البقاع، وأن يلهمنا الصواب، ويحلينا بالآداب، ويرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، ويقر عين سيدنا محمد الرؤوف الرحيم، وما كان من خير فمن الله، وما كان سوى ذلك فمن أنفسنا ومن الشيطان، والله ولي التوفيق.

\*\*\*

١. قال الأزهري في «تهذيب اللغة»: الصقع: الناحية، والجمع.. الأصقاع. (تهذيب الأسماء واللغات
 ٣/ ١٧٨)

#### البيع

### (المتن) البيوع ثلاثة أشياء:

- ٠. بيع عين مشاهدة.. فجائز.
- ٢. وبيع شيء موصوف في الذمة.. فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به.
  - ٣. وبيع عين غائبة لم تُشاهد ولم تُوصف.. فلا يجوز.

(البيع) لُغَةً: مقابلة الشيء بشيء على وجه المعاوضة.

شَرْعاً: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين ١٠٠ أو منفعة على التأبيد ١٠٠٠.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وعن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ رَضَيَالُهُ قَالَ: سئل النبي عَيَالِهُ: أَيُّ الكَسبِ أَطيَبُ؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيعٍ مَبرُورٍ» أخرجه أحمد في «المسند»، والبيهقي في «السنن الكبرى».

ا. خرج بـ"العقد".. بيع المعاطاة، وخرج بـ"المعاوضة".. الهبة [فهي من طرف واحد]، وخرج بـ"المالية".. النكاح، وخرج بـ"ملك عين" مع قيد (على التأبيد).. الإجارة. (الياقوت النفيس' ص٠٧) وتكون المعاوضة بعوض من الطرفين بكون الثمن من المشتري، والمثمن من البائع.

كما في بيع حق الممر للماء ـ مثلاً ـ بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة مِلْك غيره، وكبيع حق وضع الأخشاب على جداره، وكبيع حق البناء على السطح ـ مثلاً ـ. (إعانة الطالبين ٣/٥، الياقوت النفيس ص٧٠) بتصرف.

وصورة بيع حقِّ البناء على السطح: أن يقول له: بعتك حقَّ البناء على هذا السطح مثلًا بـ(١٠٠٠)، والمراد بـ"الحق": الاستحقاق.

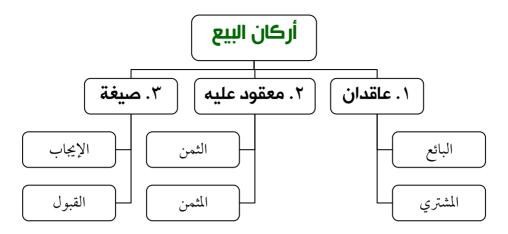

أولاً: العاقدان: البائع والمشتري.

### • شروط العاقدين:

1. إطلاق التصرف: بأن يكونا بالغين عاقلين رشيدين، فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه، ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج واطردت فيه العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضرورة إلى ذلك، فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة [الذي سيأتي الحديث عنها قريباً] إذا كان الحكم دائراً مع العرف، وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح بيع الصبى المميز بإذن الولي.

٢. الاختيار: بأن لا يكونا مُكرَهين [أو أحدهما]، فإن كان أحدهما مكرهاً:

- فإن كان الإكراه بغير حق.. فلا يجوز بيعه؛ لعدم تحقق الرضا منه.. قال تعالى ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجِكُرُهُ عَن تَرَاضٍ مِنكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩].

- وإن كان الإكراه بحق.. فيصح (٠٠).

١. صُورَةُ الإِكْرَاهِ بِحَقِّ: أن يَتَوجَّهَ عليه بيع ماله لوفاء دينه فأكرهه الحاكم عليه، ومثله: إذا اشترى شخصٌ قوتاً وقت غلاء واحتكره وصار الناس في حاجة إليه.. أُكره على بيعها بثمن مناسب.

أما إن ادعى الإكراه حال تصرفه.. فالأصح عدم تصديقه إلا ببينة أو قرينة على صدقه.. كما ذكره باقشر في (قلائد الخرائد ١/ ٣٥٨)

٣. إسلام من يُشترى له نحو مصحف أو كتب الحديث أو علم فيها آثار السلف ١٠٠٠ أو عبد مسلم.. فلا يجوز بيعه لكافر ١٠٠٠ ولا يصح.

3. عدم حرابة مَن يُشترى له عِدَّة حرب كسيف ورمح وخيل؛ لأنه لا يراد إلا للقتال، فيكون بيعه تقويةً لهم على قتال المسلمين، ومثله: السفن لمن يقاتل في البحر كما استوجهه ابن قاسم، ومثله في العصر الحالي: الصواريخ والقنابل والمسدسات.

# مسألة لو وكَّلَ أحداً بشراء سلعةٍ ما، وكان الوكيل يملك تلك السلعة

فلا يجوز له أن يشتريها من نفسه لموكِّله، ومثلها البيع.

وكذِّلك لو كان رجل وكيلاً عن شخصين، فليس له أن يشتري من مال أحدهما للآخر.

ا. أما الخالية ككتب نحو ولغة فيصح وإن تعلقت بالشرع خلافاً لبعضهم. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٢٩٠).

لا في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة، ولما في ملك الكافر للمسلم من الإذلال..
 وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]، ولو نسخ الكافر مصحفاً.. أمر بإزالة الملك عنه ببيع أو هبة؛ دفعاً للإهانة والإذلال. (أسنى المطالب ٨/٨، حاشية البيجوري ٨٦٦/٨)
 بتصرف

ثانياً: معقود عليه: أي: ثمن ومثمن، وسيأتي شروطه.

ثالثاً: الصيغة: كأن يقول: بعتك هذا الكتاب بعشرة، فيقول المشتري: قبلت.

فلابد من إيجاب من البائع، وهو ما يدل دلالة ظاهرة على التمليك بعوض ك: بعتك بكذا أو ملَّكتك بكذا.

ولابد من قبول من المشتري، وهو ما يدل على التمليك دلالة ظاهرة ك: اشتريتُ وتملَّكتُ وقبلتُ ورضيتُ.

فلا يصح البيع بدون إيجاب وقبول كبيع المعاطاة () ولو اعتيدت، ولم يعتبروا فيها العرف مع أنها لا ضابط في الشرع ولا في اللغة.

لكن اختار الإمام النووي وجماعة منهم المتولي والبغوي: الانعقاد ببيع المعاطاة في كل ما يعدُّه الناس بيعاً؛ معللين بالاكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على رضا المتعاقدين، وعدم ثبوت اشتراط لفظ، فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، وعلى هذا الرأي الإمام مالك واستحسنه ابن الصباغ.

وخصَّص بعضهم ك: ابن سُريج والروياني: جواز بيع المعاطاة بالمحقرات، والمحقر ـ ك: رطل خبز وحُزمة بقل ـ مما جرت العادة فيها بالمعاطاة.

١. والمعاطاة: أن يتراضيا ـ أي: البائع والمشتري ـ بثمن بلا صيغة.

صُورَةُ بَيْعِ المُعَاطَاةِ: أن يتفقاعلى ثمن ومثمن، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما. وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها. (مغني المحتاج ٢/ ٣٢٦) بتصرف.

وقال العمراني في «البيان»: كل ما ورد به الشرع مطلقاً، وليس له حد في اللغة ولا في الشَّرع.. كان المرجع في حده إلى العرف والعادة.

### سبب الاحتياج في البيع إلى صيغة

احتيج في البيع إلى الصيغة؛ لأنه منوط بالرضا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُونَ بَحِكْرَةً عَن اللَّهِ عَنْ تَرَاضٍ اللَّهِ عَنْ تَرَاضٍ الْحرجه ابن تَرَاضٍ مِنكُم اللَّهُ عَنْ تَرَاضٍ الْحرجه ابن حبان،

والرضا أمر خفي لا يُطَّلع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة ونحوه كالكتابة وإشارة الأخرس، فلا ينعقد البيع بالمعاطاة؛ إذ الفعل لا يدل بوضعه، وينبني على عدم صحة البيع بغير صيغة أنه يرد كل ما أخذه إن بقي، ويرد بدله إن تلف، ولا مطالبة به في الآخرة؛ لطيب النفس به.

## مسألة: لو تصازلا بلفظ البيع والشراء.. هل ينعقد البيع؟

ذكر القاضي حسين احتمال الوجهين ـ بناء على مسألة ذكرها الإمام الشافعي في باب الصداق فقال: لو تواطئا في السر على أن المهر ١٠٠٠ درهم وتعاقدا علانية على ١٠٠٠ دينار .. فقال في موضع: المهر مهر السر، وفي موضع: المهر مهر العلانية ـ، قال القاضي حسين: فإن قلنا أن المهر مهر السر .. فلا ينعقد البيع بلفظ التهازل؛ لأنها لم يقصدا به بيعاً حقيقياً،

وإن قلنا أن المهر مهر العلانية.. فالبيع ينعقد ولا اعتبار بعقيدتها، وإنها الاعتبار بالملفوظ. (فتاوى القاضي حسين ص١٩٤)

### • شروط الصيغة:

- ١. أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي.
  - ٢. أن لا يتخلل بينها سكوت طويل.

وضابط السكوت الطويل: ما أشعر بالإعراض عن القبول.

- ٣. أن يتوافقا في المعنى ١٠٠٠.
- ٤. أن يتلفظ بحيث يسمعه مَن بقربه.
  - ٥. عدم التأقيت (١٠).
  - ٦. عدم التعليق ٣٠.

\*\*\*

١. [بِخِلافِ] أن يقول زيد: بعتك كذا بـ (١٠٠). فيقول عمرو: قبلت بـ(٥٠).. فلا يصح.

٢. [بِخِلافِ] أن يقول زيد: بعتك كذا بـ (١٠٠) مدة شهر. فيقول عمرو: قبلت.. فلا يصح.

٣. [بخلاف] أن يقول زيد: إن جاء بكر فقد بعتك كذا. فيقول عمرو: قبلت.. فلا يصح.

# مسألة بيع وشرط

لا يجوز بيع وشرط، ولا ينعقد بذلك البيع؛ للنهي عنه كما أخرجه الطبراني في «الأوسط» أن النبي عَلَيْ «نَهَى عَنْ بَيْع وَشَرْطٍ» (()،

وعن السيدة عائشة رَضَوَ اللهَ عَمَا مَا فَعَا: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله.. فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» متفق عليه.

**ومراد الحديث:** بطلان البيع بالشروط التي تنافي مقتضى العقد ك: (بيع بشرط بيع) بأن يقول: بعتك الدار على أن تبيعنى المزرعة،

أو (بيع بشرط عدم بيعه) كأن يقول: بعتك القلم بشرط أن لاتبيعه لأحد، أو (بيع بشرط قرض) بأن يقول: بعتك هذا الدار بـ(١٠٠٠) على أن تقرضني (١٠٠٠).

وتستثنى من النهي عن بيع وشرط صور ؛ لحديث أبي هريرة رَضَوَلِللهُ عَلَى شُرُوطِهِمْ » أخرجه أبو داوود والبيهقي في «السنن الكبرى».

<sup>1.</sup> سبب فساد الشرط: كما قاله الإمام الغزالي إن انضهام الشرط إلى البيع يبقى علقة بعد البيع يثور بسببها منازعة بين المتبايعين فبطل - أعني الشرط - إلا ما استثني لمعنى. ويكون المستثني لمعنى بأن لا يؤدي إلى بقاء علقة بعد العقد قد يثور بسببها نزاع بين العاقدين، وقد يفضي إلى فوات مقصود العقد، فحيث انتفى هذا المعنى.. صح الشرط. (مغني المحتاج ٢/ ٣٨١، أسنى المطالب ٢/ ٣٢)

### فالشروط الجائزة في البيع:

هي التي من مقتضى العقد أو من مصلحته.

# • الشروط التي هي من مقتضي العقد:

كالبيع بشرط خيار المجلس،

أو البيع بشرط البراءة من العيب،

أو تسليم المبيع بشرط استيفاء الثمن.

# • والشروط التي هي من مصلحة العقد:

كالبيع بشرط الرهن،

أو البيع بشرط الضمان،

أو البيع بشرط الإشهاد.

# • قال الكردي في الفوائد المدنية:

وملخص ما ذكره في المسألة أئمتنا الشافعية أن الشرط في البيع على أربعة أقسام:

القسم الأول: شرط فاسد مفسد للبيع.

وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد.

مثاله: كبيع بشرط بيع، أو بيع لدار بألف بشرط قرض لمائة،

أو بيع ثوب بشرط أن يخيطه البائع،

أو البيع بشرط أن لا يتسلمه أو لا ينتفع به،

أو بيع العبد بشرط إعتاقه بعد مضى زمن.

القسم الثاني: شرط فاسد غير مفسد للبيع.

وهو شرط ما لا ينافي البيع ولا يقتضيه ولا غرض فيه.

مثاله: كشرط أن لا يأكل ولا يلبس إلا كذا،

وكبيع الحيوان بشرط براءته من العيوب.

القسم الثالث: شرطٌ ذِكره شرط لصحة البيع.

مثاله: بيع البئر، فإنه لا يصح إلا بشرط دخول مائه الموجود حال البيع في البيع سواء كانت البئر مستقلة وحدها أو تابعة لنحو دار.

وبيع الثمار المنتفع بها قبل بدو الصلاح.. فإنَّ شرط القطع فيها يعتبر شرطاً لصحة البيع كما سيأتي.

القسم الرابع: شرط صحيح ويصح معه البيع.

مثاله: أن يشرط الرهن بثمن في الذمة،

وأن يشرط الكفيل بثمن في الذمة أيضاً،

وأن يشرط الإشهاد، ولا يشترط تعيين الشهود،

وأن يشرط الخيار،

وأن يشرط نقله من مكان إلى مكان؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد،

وأن يشرط وصف مقصود.. ككون الدابة لبوناً،

وأن يشرط عدم تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن،

وأن يشرط الرد بالعيب. انتهى بتصرف (ص٥٣٣-٣٣٨)

# مسألة تقدم لفظ المشترى على لفظ البائع

يجوز تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع ، كأن قال شخص لآخر ـ بصيغة الأمر ـ: بعني كذا بكذا، فقال: بعتك .. انعقد البيع؛ لدلالة "بعني" على الرضا.

# مسألة الاستجرار

الاستجرار: أخذ الحوائج من البياع شيئاً فشيئاً من غير تقدير للثمن كل مرة.. فباطل قطعاً...

أما إن كان مقدار المبيع معلوماً للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله وكان بلا عقد.. ففيه خلاف كخلاف بيع المعاطاة "الذي هو: أن يتراضيا بثمن ولو مع السكوت منها.

١. و[الإمام] الغزالي سامح في الاستجرار بناءً على جواز المعاطاة. (تحفة المحتاج ٤/ ٢٤٢)

٢. قال الأذرعي: وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين:

أحدهما: أن يقول أعطني بكذا لحماً أو خبزاً مثلاً، وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه، فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه.. فهذا مجزوم بصحته عند من يجوِّز المعاطاة فيما رآه.

والثاني: أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن ك: أعطني رطل خبز أو لحم مثلاً فهذا محتمل، وهو ما رأى الإمام الغزالي إباحته، ومنعه المصنف [الإمام النووي] في المجموع فقال: إنه باطل بلا خلاف؛ لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة. (حواشي الشرواني ٤٢/٤٢)

### أحكام البيع

- ١. مباح: وهو كثير؛ لأنه الأصل.
- ٢. واجب: كبيع الطعام للمضطر إليه.
  - ٣. مستحب: كبيع ما يحتاجه الناس.
- ٤. حرام مع صحة عقد البيع: كالبيع وقت نداء الجمعة،
  - أو بيع العنب لمن يعلم أو يظن أنه سيعصره خمراً،
    - أو بيع السلاح لقاطع الطريق.
- ه. حرام مع عدم صحة عقد البيع: كبيع آلات اللهو المحرمة،
  - أو بيع ما اختلّ ركن من أركانها أو شرط من شروطها.
    - ٦. **مكروه:** كبيع أكفان الموتى،
      - أو بيع الشطرنج،
    - أو بيع العنب لمن يتوهم أنه سيعصره خمراً،
  - أو البيع ممن أكثر ماله حرام (١٠ كالظلمة والمكاسين والمنجمين،
    - أو بيع العِينة(١)،

<sup>1.</sup> لأن النبي على عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويتعاملون بالربا، ومثله ما فيه حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من الحرام (المحض)، فهذا شك لا يعرف أصله أهو حرام أم لا؟، أما إن تيقن حرامه .. فحرام قطعاً.

٢. بيع العِيْنة: أن يبيع المتاع لرجل بثمن كثير (١٠٠٠) إلى أجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن قليل
 حالً (٧٠٠)؛ ليسلم من الربا إن لم يكن بشرط وإلا حرم. (تنوير القلوب ص٧).

أو بيع دور مكة (۱۱)،

أو بيع المصحف" لا شراؤه،

وكل بيع اختلف في حِلِّه ـ كالحيل المخرجة عن الربا ـ.

\*\*\*

1. بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم جائز مع الكراهة للخلاف، وسبب الجواز أنها فتحت صلحاً لا عنوة لكنه على ملك أصحابها فتورث وتباع وتؤجر وترهن، وقال الروياني: هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم هو في بيع الأرض، فأما البناء فهو مملوك يجوز بيعه.

لأن في ذلك نوع امتهان حيث جعل المصحف كالسلع التي تعرض للبيع والشراء. وقيل: بأن ثمنه يقابل الدفتين؛ لأن كلام الله لا يباع، وقيل: أنه بدل أجرة نسخه، حكاهما الرافعي عن الصيمري.
 (حاشية البجيرمي على المنهج ٢/ ١٧٦، أسنى المطالب ٢/ ٤٢) وصرح الروياني بعدم الكراهة.

# صُوَرٌ لِبَعضِ البُيُوعِ المَنهِيِّ عَنهَا مَعَ صِحَّةِ عَقدِ البَيْعِ النَّجْش

أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيرَه فيشتريها... قال الشافعي: والنجش خديعة، وليس من أخلاق أهل الدين.

### السوم على سوم أخيه

بأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بعشرة مثلاً: لا تأخذه وأنا أبيعك خيراً منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثل الشيء بأقل، أو يقول لمالكه: لا تبعه وأنا أشتريه منك بأكثر.

### البيع على بيع أخيه

كأن يأمر شخصٌ المشتريَ بفسخ البيع ليبيعه مثل المبيع بأقل من هذا الثمن، أو يبيعه خيراً منه بمثل ثمنه أو أقل.

ويكون ذلك قبل لزوم البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط؛ لتمكنه من الفسخ، أما بعد لزومه.. فلا معنى له.

### الشراء على شراء أخيه

كأن يأمر شخصٌ البائعَ في زمن الخيار بفسخ البيع ليشتريه بأكثر من هذا الثمن.

ا . عند ابن حجر: لايشترط في تحريم النجش العلم بالنهي عنه؛ لأنه خديعة، وتحريمه معلوم لكل أحد،
 وقال الرملي والخطيب: يشترط. (المنهل النضاخ ص ١٦٧).

#### الاحتكار

كأن يمسك ما اشتراه من قوت وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة ···.

ويختص تحريم الاحتكار.. بالأقوات "، ومنها: الذرة والأرز والتمر والزبيب، فلا يعمُّ جميع الأطعمة.

#### التسعير٣

أن يأمر الوالي السَّوقة بأن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم. وهو حرام ولو في وقت الغلاء، ومع ذلك يعزر مخالفه في بأن باع بأزيد مما سعَّر ـ؛ لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة، وخشية من شق العصا واختلال النظام.

1. أما احتكار طعام غير قوت، واحتكار قوت لم يشتره كغلة ضيعته، أو اشتراه وقت الرخص، أو اشتراه وقت الغلاء لنفسه وعياله، أو اشتراه ليبيعه بمثل ثمنه أو أقل، أو اشتراه ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى، أو اشتراه ليبيعه بأكثر وهو جاهل بالنهي.. فلا يحرم ذلك الاحتكار، وأجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يُجبر على بيعه دفعاً للضرر. (حاشية الشرواني ٢١٨/٤، نهاية الزين ص ٢٢٩)

٢ . وكذا ما يحتاج إليه فيها كالأدم والفواكه.. قاله في العباب اهـ عن ابن قاسم، وخرج بـ (الأقوات): الأمتعة، فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة. (حاشية الشرواني، ٢١٨/٤)

٣. لحديث أنس بن مالك رَضَوَلِهُ ﴿ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله.. غَلَا السِّعرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَا السِّعرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عُو الْسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ﴾ أخرجه أبو داوود والترمذي

٤ . ولا ينافيه قولهم (تجب طاعة الإمام فيها يأمر به ما لم يكن إثهاً)؛ لأن المراد كها هو ظاهر: الإثم
 بالنسبة للفاعل لا للآمر، والمأمور هنا غير آثم، فحرمت المخالفة فيه. (حاشية الشرواني ٢١٩/٤)

# تلقِّي الرُّكبان

أن يتلقى شخصٌ طائفةً يحملون متاعاً ـ طعاماً أو غيره ـ إلى البلد ـ مثلاً ـ فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد وقبل معرفتهم بالسعر٬٬٬٬ وذلك بأن اشترى بدون السعر المقتضى.

### بيع الحاضر للبادي

بأن يقدم شخصٌ غريبٌ بسلعةٍ تعم حاجة أهل البلد إليه ليبيعه بسعر يومه حالاً، فيقول له الحضري: اتركه عندي لأبيعه لك شيئاً فشيئاً بأغلى من بيعه حالاً.

\*\*\*

<sup>1.</sup> ولو تلقاهم للبيع عليهم.. كان كالشراء منهم في أصح الوجهين خلافاً للأذرعي ومن تبعه.. قاله الرملي، وعند ابن حجر أن تلقي الركبان للبيع عليهم.. جائز إن باعهم بسعر البلد وقد عرَّ فوه. (حاشية الجمل ٣/ ٨٨، المنهل النضاخ ص ١٦٧) بتصرف.

# صُوَرٌ لِبَعضِ البُيُوعِ المَنهِيِّ عَنهَا مَعَ بُطلاَنِ عَقدِ البَيْعِ

### بيعتان في بيعة ١٠٠٠

كأن يقول: بعتك بـ (١٠٠٠) نقداً أو (٢٠٠٠) نسيئة.. فخذه بأيها شئت ".

أو بعتك هذه السيارة بـ(١٠.٠٠) على أن تبيعني دارك بـ(٥٠٠٠).

#### النابذة (3)

كأن يجعلا النبذ ـ أي: الطرح ـ بيعاً، اكتفاءً به عن الصيغة فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي هذا بـ (١٠ دراهم) ـ مثلاً ـ فيأخذه الآخر.

أو يقول: إذا نبذته.. فقد بعتك إياه.

أو يقول: متى نبذته.. انقطع الخيار.

#### اللامسة

كأن يلمُس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه،

<sup>1.</sup> وإنها سهاها "بيعتين" باعتبار الترديد في الثمن، وعدم جوازه؛ لأنه لا يدري أيها الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. (حاشية الجمل ٣/ ٧٣، النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٥٢).

٢ . بخلاف ما لو قال بألف نقداً وألفين إلى سنة فإنه يصح، ويكون الثمن ثلاثة آلاف، ألفاً حالة وألفان مؤجلة لسنة.
 (حاشية الجمل ٣/ ٧٣) بتصرف.

٣. وعدم جوازه؛ للشرط الذي فيه ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن فيصير الباقي مجهولا وقد نهي عن بيع وشرط. (النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٥٢).

كان أهل المدينة تجاراً يطففون، وكانت بيعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة، فنزلت ﴿وَيَلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّه

أو يلمُس ثوباً في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه،

أو يقول: إذا لمسته.. فقد بعتك إياه،

أو يقول: متى لمسته.. انقطع الخيار.

فالبطلان في المنابذة والملامسة؛ لعدم الرؤية أو الصيغة أو للشرط الفاسد.

## مسألة تفريق الصفقة

صورته: إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه؛ سواء كان له قيمة ـ بأن باع ثوبه وثوب غيره صفقة واحدة ـ، أو كان ليس له قيمة ـ بأن باع شاة وخنزير صفقة واحدة ـ.

فالحكم: تُفَرَّق الصفقة، فيبطل البيع فيها لا يجوز [وهو ثوب غيره والخنزير]، ويصح فيها يجوز بالقسط من الثمن المسمى إذا وزع على قيمتهها؛ إعطاء لكلِّ منهها حكمه.

ووجهه: أن كل واحد منها لو أفرده بالعقد.. لثبت له حكمه، فإذا جمع بينها.. ثبت لكل واحد منها حكم الانفراد، ولأن الصفقة لو اشتملت على صحيح وفاسد، فإن العدل التصحيح في الصحيح، وقصر الفساد على الفاسد...

البو حنيفة: إذا جمعت الصفقة بين ما هو مالٌ وبين ما ليس بهال ـ بأن باع شاة وخنزيراً ... بطل البيع في الجميع. وإن جمعت الصفقة بين مالين ـ بأن باع عبده وعبد غيره ... لزم البيع في عبده، ووقف البيع في عبد غيره على إجازة مالكه، فإن أجازه.. نفذ، وإن ردّه.. بطل. (البيان ٥/١٤٣).

تَنْبِيهٌ: قال الإمام الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه:

فإن كان له مالك معين .. وجب صرفه إليه أو إلى وكيله،

فإن كان ميتاً.. وجب دفعه إلى وارثه،

وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته.. فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه،

وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء ١٠٠٠. (المجموع ٩/ ٣٥١)

\*\*\*

<sup>1.</sup> ظاهر السياق أعلاه يلزم الترتيب كما في عبارة أخرى للإمام الغزالي نقله عنه الإمام النووي: لزمه أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها، فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحوج فالأحوج. (المجموع ٩/ ٣٥١).

#### البيع

### (المتن) البيوع ثلاثة أشياء:

- ۱. بیع عین مشاهدة.. فجائز.
- ٢. وبيع شيء موصوف في الذمة.. فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به.
  - ٣. وبيع عين غائبة لم تُشاهد ولم تُوصف.. فلا يجوز.

# (البيوع ثلاثة أشياء) أي: ثلاثة أنواع:

# النوع الأول: بيع عين مشاهدة

(بيع عين مُشاهَدة) أي: مرئية لدى المتعاقدين عند العقد.

وكذلك يصح بيع عين مشاهدة قبل العقد وكانت العين لا تتغير غالباً إلى وقت العقد. كأرض وحديد ونحاس "؛ نظراً لغلبة بقائه على ما رآه عليه ".

[بخلاف] ما إذا كانت عين مشاهدة قبل العقد وكانت العين مما تتغير غالباً لطول مدة أو لعروض أمر آخر ـ ك: الأطعمة التي يسرع فسادها.. لم يكفِ رؤيته قبل العقد؛ لأنه لا وثوق حينئذٍ ببقائه حال العقد على أوصافه المرئية.

١ . حكي عن الإصطخري أنه قال: كنت أناظر بعضَ من يذبّ عن الأنهاطي ـ وكان يشترط مقارنة الرؤية للعقد ـ، وكنت أُلزمه المسائل، وهو يرتكبها حتى قلت: لو عاين الرجلُ ضيعةً وارتضاها، ثم ولا ها ظهرَهُ، فاشتراها، فهل يصح ذلك؟ فتوقف. (نهاية المطلب ٢/٥).

٢ . فإن وجده متغيراً بما لاينقص العين أو القيمة.. فهل يخيَّر أو لا؟ قال ابن حجر.. كلُّ من التخيير وعدمه محتملٌ، والأقرب الأول [وهو التخيير]؛ لاختلاف الوصف الذي رآه. (الفتاوى الفقهية الكبرى ٢/٢٦٦).

وإذا كانت العين مما يحتمل التغير ويحتمل عدمه على السواء ـ كـ: حيوان رآه من يومين أو ثلاثة ـ.. صح البيع؛ لأن الأصل بقاء المرئي بحاله فلا يتغير غالباً.

(ف) حكم بيع عين مشاهدة.. (جائز) مباح.

[بِخِلافِ] بيع الأعمى وشرائه.. فلا يصح "؛ لأنه لا يرى المبيع وفي ذلك جهالة فاحشة، فله أن يوكل مَن يشتري له أو يبيع.

أما إذا كان المبيع موصوفاً في الذمة.. فيصح بشروطٍ تأتي.

## مسألة رؤية بعض المبيع

أ. يكفي - بلا خلاف - رؤية بعض المبيع إن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي، وكان مما لا تختلف أجزاؤه - ك: صُبْرَة " من قمح أو شعير -؛ لأنه برؤية البعض يزول غرر الجهالة، لأن الظاهر أن الباطن كالظاهر ".

ب. وكذلك يكفي إن كان المبيع مما يختلف أجزاؤه وكان مما يشق رؤية باقيه ـ كالجوز في القشر الأسفل أو اللوز ـ؛ لأن رؤية الباطن تشق فيسقط اعتبارها.

١ . قال أبو حنيفة ومالك : يجوز بيع الأعمى وشراؤه ؛ استدلالاً بعموم قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَ ٱللهُ اللهُ وَابن البقرة: ٢٧٥]، وبأنه إجماع الصحابة: وهو أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبدالله وابن عمر رَضَوَاللهُ وَابن عمر رَضَوَاللهُ وَابن العباس بن عبد المطلب وابنه عبدالله وابن عمر رَضَوَاللهُ وَابن عبد المطلب وابنه عبدالله وابن عمر رَضَوَاللهُ وَابن عبد المطلب وابنه عبدالله وابن عبد المعرون فلم ينكر ذلك عليهم أحد من الصحابة. (الحاوي الكبير ٥/٣٣٩).

٢. الصبرة: هي الكوم من الطعام. (نهاية المحتاج ٣/ ٨٠٤).

٣ . لا يخفى أن مسألة الأنموذج إنها تفرض في المتهاثلات، المتساوي الأجزاء كالحبوب ونحوها.
 (العزيز شرح الوجيز ٤/٧٥) بتصرف.

ومثله لو رأى أعلى السمن والزيت والخل وسائر المائعات في وعاء.. كفى ذلك وصح البيع ولا يكون بيع غائب.

ت. أما إذا كان مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي بأن كان المرئي صواناً للباقي - كقشر الرمان وقشر البيض ... كفى رؤيته، وإن كان معظم المقصود مستوراً؛ لأن صلاحه في إبقائه فيه.

ث. وإن كان مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي، لكنه كان صبرة [كومة] ـ كصبرة الرمان أو البطيخ ـ فلا بد من رؤية كل واحد؛ لأنها تباع في العادة عدداً، وتختلف اختلافاً بيِّناً، فلابد من رؤية واحد واحد.

## مسألة ما لو اشترى بطيخاً على أنه حلو

أفتى القاضي حسين بقوله: صح، ثم إن كان البطيخ حلواً.. فذاك، وإن خرج حامضاً أو اشترى مطلقاً فوجده حامضاً.. نظر: إن عرف حموضته بغرز إبرة فيه.. له الرد، وإن قطعه نصفين.. لا رد له، ويأخذ تفاوت ما بين قيمته حلواً وحامضاً. (فتاوى القاضى حسين ص ١٩٦)

## مسألة الأنموذج

من صور رؤية بعض المبيع الدال على باقيه نحو (أُنمُوذَج) المتساوي الأجزاء كالحبوب ···.

١ . مسألة الأُنموذج إنها تفرض في المتهاثلات، المتساوي الأجزاء كالحبوب ونحوها. (العزيز شرح الوجيز ٥٧/٤) بتصرف.

فالحكم: إن أُدخل [هذا الأُنموذج] في البيع في صفقة واحدة.. صح [كما قطع به القفَّال وغيره]، حتى وإن لم يردَّها إلى المبيع على المعتمد؛ لأن رؤيته كظاهر الصبرة.

وإن لم يُدخِل الأُنموذج في البيع [بأن قال: بعتك صاعاً من مثل هذا النوع].. لم يصح [على الأوجه]؛ لأن المبيع غير مرئي؛ لأنه لم يعين مالاً، ولم يراع شروط السَّلَم "، لأن اللفظ والوصف هو المرجع عند الأشكال في السَّلَم. (تحفة المحتاج / ٢٦٨، أسنى المطالب ٢/ ١٩، الوسيط للغزالي ٣/ ٣٩).

# مسألة اشتراط الخوق في الخل والشم في المسك واللبس في الثياب

نقل صاحب «التتمة» والروياني وجهاً: أنه يعتبر على قول اشتراط الرؤية.. الذوق في الخل ونحوه، والشم في المسك ونحوه، واللمس في الثياب ونحوها، والصحيح المعروف: أنها لا تعتبر، وبه قطع الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور. (روضة الطالبين ٣/ ٣٧٨، المجموع ٩/ ٢٩٥)

١ . سيأتي الكلام عن السَّلَم وشروطه في فصل مستقل.

# النوع الثاني: بيع شيءٍ موصوفٍ في الذمة

(وبيع شيء موصوف في الذمة) بما يُبيِّن قدره وجنسه وصفته بالصفات التي يختلف بها الثمن، كأن يقول: بعتك ثوباً طوله ٤ متر، إنجليزي، صوف.

وسيأتي كيفية تبيين الصفات في باب السَّلَم، والفرق بين بيع شيء موصوف في الذمة وبين السَّلَم.

(ف) حكم بيع شيءٍ موصوفٍ في الذمة.. (جائز) بشرط (إذا وجدت الصفة على ما وصف به)، فعلى هذا يصح بيع الأعمى وشراؤه في الذمة.

# النوع الثالث: بيع عين غائبة لم تشاهُد ولم توصَف

(وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف) أي: أن يكون المبيع غير مرئي للمتعاقدين أو أحدهما، وإن كان المبيع في مجلس العقد.

(ف) حكمه: (لا يجوز)؛ للنهي عن بيع الغرر؛ لأنه يؤدِّي إلى النزاع غالباً.

وذكر باقشير في (قلائد الخرائد ١/ ٣٠٧) بأن مذهب الأئمة الثلاثة صحة بيع الغائب، وهو قول للشافعي، وعلى هذا القول فإن له الخيار إذا رآه [كما سيأتي هذا الباب]، وتعتبر الرؤية في كلِّ بما يليق به، فيرى في الدار: الأرض والسطوح والسقوف والأبواب والمستحم والبالوعة.

وفي البستان: الأشجار، وفيه الجدران ومجاري الماء.

وفي الكتاب: الجلد والورق كله.

(المتن) ويصح بيع كل: طاهر، منتفع به، مملوك. ولا يصح بيع عين نجسة، ولا ما لا منفعة فيه.

(ويصح بيع كل: ١. طاهر) [بِخِلافِ] نجس العين.. فلا يصح بيعه كالخمر والميتة والخنزير والكلب ٠٠٠.

أما العين المتنجسة.. ففيه تفصيل:

أ. يصح بيعه.. وهو بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل، كجلد الميتة
 أو ثوب متنجس؛ لأن جوهره طاهر.

ب. لا يصح بيعه.. وهو بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل، كالدبس والخل واللبن والدهن "؛ لانمحاقه بالغسل ووجود النجاسة، أو يمكن تطهيره لكن بالمكاثرة كمكاثرة الماء القليل؛ إذ لايسمى غسلاً.

(٢. منتفع به)؛ لأن بذل المال في مقابلة ما لا منفعة فيه.. سفه، وأكل ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩].

ا. لحديث جابر بن عبدالله رَضَوَاللَّهُ إَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الحَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالحِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ» أخرجه مسلم.

٢. لحديث «سُئِلَ عَن الْفَأْرَة تَمُوت فِي السّمن فَقَالَ إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولها وَإِن كَانَ ذائباً
 فأريقوه» أخرجه ابن حبان. فلو أمكن تطهيره لم يجز إراقته.

فيكون المبيع منتفعاً به شرعاً انتفاعاً مباحاً مقصوداً.. ولو في المآل ـ كالجحش الصغير ـ؛ لأن الجحش صائر بنفسه إلى النفع.

[بِخِلافِ] ما إذا كانت ما لا منفعة فيه.. كالحمار الزمن.. فلايصح، وقيل: يصح لغرض الجلد.

[وبِخِلافِ] ما إذا كانت المنفعة غير مباحة.. فلا يصح، مثل: آلات اللهو المحرمة كآلة العود والمزمار والرباب.

وكذلك لا يصح بيع صورة حيوان، وكتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبذة والتنجيم الاشتغال بها؛ إذ لا نفع بها شرعاً.

و[بِخِلافِ] ما إذا كانت المنفعة غير مقصودة.. فلا يصح، كـ: منفعة اقتناء الملوك لبعض السباع للهيبة؛ إذ إنه ليس من المنافع المعتبرة، وكذلك بيع حبَّتي بر<sup>10</sup>.. فلا يصح؛ لقلَّتها، فلا يعد متمولاً.

1. السحر: مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة، والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض ويموت منه، وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان أو غيره، وقد يكون بدونه، ويفرق به بين الزوجين، ويكفر معتقد إباحته. (حاشية الشرواني ٩/ ٦٢)

التنجيم: أي المشتملة على علم النجوم، بأن كان فيها إذا طلع نجم كذا حصل كذا؛ قال القليوبي:
 ما لم تشتمل على تجربة أو عادة. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٢٨٥)

٣. الشعبذة: نوع من السحر والفلسفة من كتب الكفر. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٢٨٥)

ع. حبتا بر يعتبر مالاً وليس متمولاً، والمتمول: ما يتمول بهال يسد مسداً أو يقع موقعاً يحصل به جلب نفع أو دفع ضر. والحاصل أن كل متمول مال ولا ينعكس. (تحفة المحتاج ٥/ ٣٧٥)

وبيع الحشرات كالعقارب والخنافس والنمل.. فلا يصح؛ لعدم النفع بها (۱۰۰۰ مملوك) أي: أن يكون البائع مالكاً أو وكيلاً عنه أو ولياً (۱۰۰۰ مملوك) ولياً الله عنه أو ولياً (۱۰۰۰ مملوك) والمائع مالكاً أو وكيلاً عنه أو ولياً (۱۰۰۰ مملوك) والمائع مالكاً أو وكيلاً عنه أو ولياً (۱۰۰۰ مملوك) والمائع مالكاً أو وكيلاً عنه أو ولياً (۱۰۰۰ مملوك) والمائع مالكاً أو وكيلاً عنه أو ولياً (۱۰۰۰ مملوك) والمائع مالكاً أو وكيلاً عنه أو ولياً (۱۰۰۰ مملوك) والمائع مالكاً أو وكيلاً عنه أو ولياً (۱۰۰۰ مملوك) والمائع مالكاً أو وكيلاً عنه أو ولياً (۱۰۰۰ مملوك) والمائع مائع والمائع مائع والمائع والمائ

[بِخِلافِ] بيع ما لا يملك، والمعدوم غير الموجود وقت التعاقد في يصح البيع، وكذلك بيع الفضولي: وهو من ليس مالكاً أو وكيلاً أو ولياً.. فلا يصح وإن أجازه المالك فيها بعد في من في ما بعد فيها بعد في ما بعد فيها بعد فيها بعد في ما بعد في ما بعد فيها بعد فيها ب

تَنْبِيهُ: يصح بيع مال غيره ظاهراً إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورِّته ظاناً حياته فبان ميتاً.. صح البيع في الأظهر؛ لأن العبرة في العقود بها في نفس الأمر، لا بها في ظن المكلف، وقال العز بن عبدالسلام فيها لو أتلف مالاً لغيره فبان ملكه أنه يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله.

(ولا يصح بيع عين نجسة)؛ لحديث جابر بن عبدالله رَضَوَلِللهُ عَمْمُ «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمُيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» متفق عليه، ولأن النجس محرم

١. ولا نظر إلى منافعها المذكورة في الخواص؛ لأن تلك المنافع لا تلحقها بالأموال.

لا بَيعَ إلا فِيهَا تَملِك الموروب شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً «لا بَيعَ إلا فِيهَا تَملِك» أخرجه أبو داوود.

٣. كأن يشتري الأب بهال ولده الصغير له.

كبيع الثمر والزرع قبل ظهوره، وبيع نتاج النتاج.. وهو أن تلد هذه الناقة ويلد ولدها فولد ولدها نتاج النتاج، وبيع الكتاب قبل تمام طبعه.

وفي القول القديم: يكون المبيع موقوفاً، فإن أجازه المالك فيها بعد.. صحم وإن لم يجزه.. لم يصح.
 (إعانة الطالبين ٣/ ١٢)، وكذلك عند الحنفية والمالكية.

الأكل، وما حرم أكله.. حرم بيعه؛ لقوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَومٍ أَكْلَ شَيءٍ.. حَرَّمَ عَلَيهِم ثَمَنَهُ الْحرجه أحمد وأبو داوود.

وعدم صحة بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كالخمر وجلد الميتة، أم لا يمكن تطهيرها كالدم والسرجين والكلب ، ولو كان الكلب معلّماً. وفي (حاشية البيجوري ٢/ ٠٠٠): يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم، كأن يقول: رفعت يدي عن هذا الاختصاص بـ(١٠٠٠) درهم كما في مسألة النزول عن الوظائف [بهال] ...

وطريقه: أن يقول المستحق له: أسقطتُ حقي من هذا بـ (١٠٠) درهم. فيقول الآخر: قبلتُ. اهـ بتصرف.

والعين المتنجسة ـ كما ذكرنا ـ إما أن لا يمكن تطهيرها ـ كالزيوت المتنجسة ـ.. فلا يصح بيعها.

١. السرجين: الزّبْل، كلمة أعجمية وأصلها: سركين ـ بالكاف ـ فعرّبت إلى الجيم والقاف فيقال:
 سرقين أيضاً، وعن الأصمعي: لا أدرى كيف أقوله وإنها أقول: روث. (المصباح المنير ١/ ٢٧٣).

خدیث جابر بن عبدالله رَضَالِلُهُ ﴿ مَهُ مَن كُلُولُ الله ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ » (أخرجه أبو داوود والترمذي).

٣. أفتى الشهاب الرملي بحل النزول عن الوظائف بالمال لمن هو مثله أو خير منه؛ لأنه من أقسام الجعالة، فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له؛ لأنه بالخيار بينه وبين غيره.
(حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٥٨٩) بتصر ف.

وإما أن يمكن تطهير العين المتنجسة لكن بغير الغسل ـ كالمكاثرة في الماء القليل ... فلا يصح كذلك.

وإما أن يمكن تطهير العين المتنجسة بالغسل ـ كالثوب المتنجس ـ.. فيصح بيعها؛ لإمكان تطهيرها.

(ولا) يصح بيع (ما لا منفعة فيه) ولا شرائه إما لقلته كحبتي حنطة،

أو لخستها كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأر والنمل وسائر الحشرات ونحوها، ولا نظر إلى منافعها المذكورة في الخواص؛ لأنها منافع تافهة، لا تلحقها بالأموال.

وفي معناها: السباع والطيور التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها ولا تؤكل كأسد ونمر وذئب ودب وغراب وأشباهها.. فلا يصح بيعها؛ لأنه لا منفعة فيها، ولأن فيها بذلَ مالٍ مقابل سَفَه، وأخذ المال في مقابلة بيع ما لا منفعة فيه من باب أكل المال بالباطل.

## مسألة بيع الفهد والفيل والهرة والقرد والطاووس

يصح بيع ما ينتفع به من الجوارح وغيرها كالفهد للصيد، والفيل للقتال، والهرة للفأرة، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، وكذا العندليب؛ للأنس بصوته والطاووس؛ للأنس بلونه، والسبع الذي لم يُصَد ولكن يرجى أن يتعلم.. هل

يصح بيعه قبل تعلمه؟ قال البلقيني: فيه وجهان حكاهما الماوردي، ولم يرجح شيئاً، والأرجح: الجواز. (أسنى المطالب ٢/ ١٠، حاشية البيجوري ٢/ ٢٠٢)

مسألة بيع الصرة الأصلية

يجوز بيع الهرة الأهلية، نص عليه الإمام الشافعي ونقله القاضي عياض عن الجمهور، وما ورد من النهي عن ثمن الهرة من حديث جابر بن عبدالله رَضَيَاللَّهُ عَن قَمَنِ الْهِرَّة» أخرجه أبو داوود، وفي صحيح مسلم قال: «أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ مَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهُرَّة» أخرجه أبو داوود، وفي صحيح مسلم بلفظ «السِّنَور» فمحمول على الهرة الوحشية كها قاله القفال، إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره، أو محمول على أن النهي للتنزيه. (روضة الطالبين ٣/ ٦٥، أسنى المطالب ٢/ ٣١) بتصرف

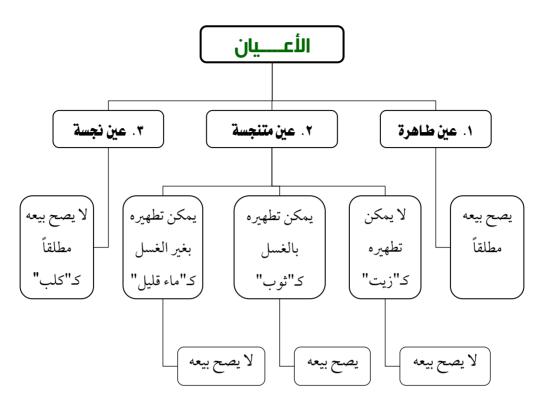

## مسألة البيع بالتقسيط

بأن يتم فيه تسليم المبيع في الحال مع تأجيل وفاء الثمن إلى آجال معلومة في المستقبل.

فإذا أراد أن يشتري سيارة مثلاً.. عرض عليه البائع بالخيار بين الشراء نقداً حالاً بـ (١٠٠٠٠) درهم تقسيطاً شهرياً.. وفي كل شهر: ١٠٠٠ درهم مثلاً.. فيقول المشتري: قبلت بالتقسيط.

حكم هذا البيع: بيع صحيح.

ولا يضرُّ ذكر السعرين أثناء المساومة بين المتبايعين وقبل إنشاء العقد، ثم يتفقان في نهاية المساومة على سعر البيع بالتقسيط مثلاً وينشئان العقد عليه.

أما أن يقول المشتري: قبلت، دون أن يحدد صفة البيع أهو حالاً أو تقسيطاً فهذا لايصح، لعدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بسعرين مما يتنج عنه الجهالة لقبول المشتري قبولاً مبهاً، وهذا يدخل في عقد بيعتين في بيعة المنهي عنه شرعاً.

# مسألة بيع العربون

العُرْبون: كلمة أعجمية مُعَرَّبة، وفيه لغتان عُرْبان وأربان، ويقال أيضاً: عُرْبون وأربون، وأصله: التسليف والتقديم، وهو أن يشتري الرجل سلعة، فيدفع إلى البائع من ثمن السلعة دراهم، لتكون من الثمن إن رضى السلعة، وإلا فهبة.

#### حكم بيع العربون: اختلف العلماء فيه:

القول الأول: قال جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية والشافعية ـ: إنه بيع باطل غير صحيح؛ لـ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَن بَيعِ العُربَانِ». أخرجه أحمد والنسائي وأبو داوود وهو لمالك في الموطأ،... وهو ضعيف،

ولأن أخذ العربون من أخذ أموال الناس بالباطل؛ للغرر، ولأن في العقد شرطين مفسدين:

<sup>1.</sup> المساومة: أن يعرض البائع سلعة بثمن ما ويطلبها المساوم بثمن دونه، وتسمى الماكسة. (المعاملات المالية المعاصرة ص ٦٥)

١. شرط الهبة إن لم يرضَ السلعة.

٢. وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى.

القول الثاني: روي عن ابن عمر رَضِوَلِنَا إِنهُ وَمال البيع، ويروى ذلك أيضاً عن عمر رَضِوَلِنَا إِنهُ ومال الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال: أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر رَضِوَلِنَا أَنهُ عنه أجازه ـ، ودليله: حديث زيد بن أسلم رَضِوَلِنَا أَنهُ وَلَا الله عَلَيْ عَن العُربَانِ فِي البيع فَأَحَلَّهُ الحرجه عبد الرزاق... وهو ضعيف. (الفقه الإسلامي وأدلته ٥/ ٣٤٣٤، معالم السنن الرزاق... وهو ضعيف. والحديث مرسل، في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، ضعيف.

أما أن يشتري الرجل سلعة، فيدفع إلى البائع من ثمن السلعة دراهم، لتكون من الثمن إن رضى السلعة، وإلا ردّ إليه ما دفعه.. فجائز.

## مسألة بيع الطحينة والقشطة

لا يصح بيع المجهول، ومنه: بيع اللبن المشوب بالماء.. فهو باطل ولو بالدراهم؛ للجهل بالمقصود منه. قال بعضهم: وكذلك بيع اللحم مع عظمه، والطحينة، والقشطة، ونحو ذلك.. فهو باطل ولو بالدراهم؛ قياساً على بيع اللبن المشوب بالماء. واعتمد الشبراملسي.. الصحة في ذلك، وحينئذ يفرق بين هذه المذكورات وبين اللبن المشوب بالماء.. بأن الماء ليس من ضروريات اللبن المذكور، بخلاف العظم فإنه من ضروريات اللحم، والشيرج من ضروريات الطحينة، واللبن من ضروريات القشطة. (حاشية البيجوري ٢/ ٥٩٢)

فَائِدَةٌ: التولية: بيعك الشيء بمثل الثمن الذي اشتريته به، فتجوز التولية بها لزم به البيع إن عُلِمَ، فإن زادت عليه.. شُمِّي: مرابحة، وإن نقصت منه.. شُمِّي: وضيعة. (قلائد الخرائد ١/ ٣٥٢) بتصرف

#### الربا

(المــتن) والربــا فــي الــذهب والفضــة والمطعومــات، فــــا يــــــل بيـــع الــذهب بالذهب ولا الفضة كــُـــــك إلا متماثلاً نقداً.

ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه. ولا بيع اللحم بالحيوان.

(الربا) لُغَةً: الزيادة.

شَرْعاً: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما (().

#### ١. شرح التعريف:

عوض مخصوص: هو النقدين والمطعوم، فلا ربا في غيرهما كالنحاس والقطن.

غير معلوم التهاثل: كأن يكون أحد العوضين متفاضلاً مع العوض الآخر، أو مجهول التساوي معه.

في معيار الشرع: هو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والعدّ في المعدود، والذرع في المذروع، [بخِلافِ] وزن المكيل أو كيل الموزون فيكون مجهول التهاثل في معيار الشرع.

فالماثلة تعتبر في المكيل كيلاً وإن تفاوت في الوزن، وفي الموزون وزناً وإن تفاوت في الكيل.

ويرى القاضي أبو يوسف ـ تلميذ أبي حنيفة ـ أن المعتبر في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً هو العرف، فقد نقل في (حاشية ابن عابدين) عنه أنه قال: يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزناً إذا تعارف الناس ذلك.

والكيل كالمد والصاع والحفنة والوسق، والوزن كالدرهم والدينار والقيراط والدانق والقنطار والرطل والجرام.

والمعتبر في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً هو غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله على الظهور أنه اطلّع على ذلك وأقرَّه، وما لم يكن في ذلك العهد أو كان في ذلك العهد ولم يكن في الحجاز وجرمه على ذلك وأقرَّه، وما لم يكن في خالة البيع، فإن كان أكبر منه ـ كالجوز والبيض ... فالوزن.

حكم الربا: حرام من أكبر الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وقال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ ﴾ [البقرة:٢٧٦].

قال الحافظ ابن حجر: يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا وإن كان العدد زائداً، لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة. (فتح الباري ٢١٦/٤)

ونقل الإمام النووي في المجموع عن القاضي حسين: ما هو في جرم التمر ودونه.. فهو مكيل ـ كاللوزـ، وما هو فوقه ـ كالجوز والبيض ـ.. موزون..

قال البجيرمي: المراد بـ"الحجاز": مكة، والمدينة، واليمامة، والطائف، وجدة وخيبر، وينبع.

فالمكيل لا يباع بعضه ببعض وزناً، والموزون لا يباع بعضه ببعض كيلاً، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوتُ كيلاً.

حالة العقد: احترازاً عما لو علم التماثل بين العوضين بعد العقد، (مثاله) لو باع جُزافاً [أي: من غير تقدير بكيل ولا وزن] صُبرة (كومة) قمح بصُبرة (كومة) قمح أخرى ولا يُعلم قدرهما.. فهو عقد ربوي، وتنطبق عليه أحكام الربا، حتى لو كيلت الكومتان بعد العقد وتبين كونها متماثلتين؛ لأن التماثل كان مجهو لا حالة العقد.

أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما: بأن يبيع صاع بر بصاع بر مؤجلاً، أو يبيع دينار ذهب بـ (١٠) دراهم فضة مؤجلاً. فليس ذلك ربا؛ لانتفاء دراهم فضة مؤجلاً. فليس ذلك ربا؛ لانتفاء علة الربا. [علة الربا: النقدية في النقد، والمطعومية في المطعوم]. (حاشية البيجوري ٢/ ٢٠٥، الياقوت النفيس ص ٧٥) بتصرف.

وتحريم الربا تعبدي لايعقل معناه، وعلة الربا:

١. النقدية في النقد.

٢. والمطعومية في المطعوم.

واشتهال شرائع الانبياء قبلنا على تحريم الربا مشهور مذكور في كتاب الله تعالى؛ كما حكى عن اليهود في قوله تعالى: ﴿ وَٱخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ [النساء: ١٦١]، أي: نُهوا عنه في التوراة، فهو من الشرائع القديمة، والله تعالى قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه، واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه.

وعن عبدالله بن مسعود رَضَوَلَمْعَ فِي قال: قال النبي عَلَيْهِ: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ ١٠، مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ » أخرجه أحمد.

وعنه أيضاً مرفوعاً: «مَا أَحَدُ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ» أخرجه ابن ماجه.

وعن سمرة بن جندب رَضَوَلِشَّ مُ مرفوعاً: «أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَمَ النَّهَرِ مَنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ، رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ

١. تنبيه: لعن المسلم المعين حرام بإجماع المسلمين. وأما لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين كقولك: لعن الله الواصلة، لعن الله آكل الربا، وما أشبه ذلك فجائز.

وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كمجوسي أو آكل الربا.. فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار الإمام الغزالي إلى تحريمه، والمعتمد: الحرمة. وأما لعن جميع الحيوانات والجهاد.. فكله مذموم. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/١٩)

يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا الرَّبَا اللَّبَا اللهِ بَحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ... وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ: آكِلُوا الرِّبَا الرِّبَا البخاري. وعن أبي هريرة رَضَالِيَ قال: قال عَلَي النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، فَمَنْ لَعَالُمُ أُصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ الحرجه النسائي وأبو داوود.

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رَضَوَلِثَهُمُنَا قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة عبنوناً. (فتح الباري ٨/٢٠٣)

وروى عبدالرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق. (فتح الباري ٤/ ٣١٥)

وحكى الشيخ ابن حجر الهيتمي في (الزواجر عن اقتراف الكبائر): كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي رحمه الله للقراءة عليه فخرجت يوما بعد صلاة الصبح بغلس في رمضان، بل أظن أن ذلك كان في العشر الأخير بل في ليلة القدر، فلما جلست على قبره وقرأت شيئا من القرآن ولم يكن بالمقبرة أحد غيري، فإذا أنا أسمع التأوه العظيم والأنين الفظيع بـ (آه آه آه) وهكذا بصوت أزعجني من قبر مبني بالنورة والجص له بياض عظيم، فقطعت القراءة واستمعت فسمعت صوت ذلك العذاب من داخله، وذلك الرجل المعذب يتأوه تأوهاً عظيماً بحيث

ا. قال ابن هبيرة: إنها عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة؛ لأن أصل الربا يجري في الذهب، والذهب. أحمر، وأما إلقام الملك له الحجر: فإنه إشارة إلى انه لا يغني عنه شيئاً، وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه محقّة. (فتح الباري ١/ ٤٤٥)

يقلق سهاعه القلب ويفزعه فاستمعت إليه زمناً، فلها وقع الإسفار خفي حسه عني، فمر بي إنسان فقلت قبر من هذا؟ قال: هذا قبر فلان لرجل أدركته وأنا صغير، وكان على غاية من ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها والصمت عن الكلام.

وهذا كله شاهدته وعرفته منه فكبر عليَّ الأمر جداً لما أعلمه من أحوال الخير التي كان ذلك الرجل متلبساً بها في الظاهر، فسألت واستقصيت الذين يطلعون على حقيقة أحواله فأخبروني أنه كان يأكل الربا. اهـ

### ■ أقسام الربا.. أربعة:

#### القسم الأول: ربا الفضل

وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين. مِثَالُهُ: بيع دينار ذهب بدينارين أو بيع صاع بر بصاعين بر.

### القسم الثاني: ربا اليد

وهو بيع مال ربوي بآخر فيه نفس العلة نه دون أن يشترط في نفس العقد.. التأجيل، ولكن يحصل التأجيل بالفعل في قبض البدلين ـ أو قبض أحدهما ـ عن مجلس العقد، فيتفرقان قبل القبض.

مِثَالُهُ: أن يبيع زيد (١٠٠) دينار ذهب لعمرو به (١٠٠٠) درهم حالاً، فيستلم عمرو الدنانير في مجلس العقد، لكنها يتفرقان قبل تسليم الدراهم لزيد، فيكون قبض الدراهم مؤجلاً.

١. علة الربا: النقدية في النقد، والمطعومية في المطعوم. (حاشية البيجوري ٢/٤٠٢)

#### القسم الثالث: ربا النسيئة

وهو بيع مال ربوي بآخر فيه نفس العلة إلى أجل مشروط في نفس العقد. مِثَالُهُ: أن يبيع زيد (١٠٠٠) دينار ذهب لعمرو به (١٠٠٠) درهم فضة، ويشترطان في مجلس العقد.. قبض الدنانير حالاً وتأجيل الدراهم لزيد، فهذا ربا نسيئة، ولو قبض الدراهم في مجلس العقد قبل التفرق.

ربا الفضل.. لا يكون إلا في متحد الجنس. وأما ربا اليد والنسيئة.. فيكونان في متحد الجنس ومختلفه.

#### القسم الرابع: ربا القرض

وهو: أن يقترض شخص مالاً أو طعاماً على أن يرده بعد مدة بزيادة.

وكل قرض جرّ نفعاً للمقرِض فهو ربا؛ لأن القرض عقد إرفاق وتعاون، فإذا اشترطت فيه زيادة في القدر أو الصفة أو منفعة.. خرج عن مضوعه، لكن لا يحرم عند الشافعية إلا إذا شرط ذلك في العقد.

ولا يختص ربا القرض بالأموال الربوية فحسب، بل يجري في غيرها كالثياب والحيوانات ونحوها على الأوجه.

مِثَالُهُ: أن يقرضه ثوباً على أن يرد له ثوبين .

أو يقرضه ١٠ دراهم مكسرة بشرط أن يردها له ١٠ دراهم صحيحة.

أو يقرضه ١٠ دنانير على أن يردها له ١٢ ديناراً.

أو يقرضه ١٠ دنانير على أن يردها له ببلد آخر.

أما لو أقرضه بلا شرط، فردَّ أجود أو أكثر أو ببلد آخر.. جاز.

(والربا) إنها يكون (في):

(١) النقدين، وهما (الذهب والفضة).

(٢) (**9**) كذلك يكون في (**المطعومات**).

وضابط المطعوم الربوي: هو كل مطعوم يطعمه الآدميون غالباً ١٠٠٠.

سواءً كان (اقتياتاً).. كالبر والشعير والذرة ونحوها.

أو (تفكهاً).. كالتمر والزبيب والتين ونحوها.

أو (تداوياً) .. كالملح والزنجبيل والزعفران ونحوها.

أو (ما يؤكل مع غيره) .. كالفلفل والقرفة وسائر التوابل - أي الأبازير -.

ويشمل التداوي بالماء العذب، وهو ربوي مطعوم، قال تعالى ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِاللَّهِ مُنْ فَلَكُم بِنَهُ مَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ طَالُوتُ بِاللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ مَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَظْعَمُهُ فَإِنَّهُ مُنِي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِوءً ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

[بخلاف] الماء الملح، فإنه ليس بربوي.

<sup>1.</sup> والحاصل: أن الشيء إن وضع للآدميين.. فهو ربوي مطلقاً [سواء غلب تناول الآدمي له أو لا]، وإن وضع للبهائم.. فغير ربوي مطلقاً، وإن وضع لها.. فربوي إلا أن يغلب تناول البهائم له أو تختص به. وهو ما اعتمده ابن حجر والرملي، ورجح الخطيب فيها غلب تناول البهائم له.. فلا ربا وإن وضع للآدميين. (حاشية البيجوري ٢/ ٢٠٧، المنهل النضاخ ص١٦٦)

(فلا يحل بيع الذهب بالذهب، ولا) يحل بيع (الفضة) بالفضة (كذلك إلا:) بشر طين: ١. أن يكون (متماثلاً) و٢. (نقداً) أي: حالاً متقابضاً.

والخلاصة: إذا اتَّحد الجنس الربوي كـ[ذهب بذهب] فيشترط فيه ثلاثة شروط:

- ١. التهاثل (١٠: أي: التساوي بيقين وزناً في الموزون، وكيلاً في المكيل.
- الحلول ": أي: أن يكون اتفاقهم في مجلس العقد بأن يكون حالاً ليس مؤجلاً، فلو شرطا أجلاً لتسليم أحد البدلين.. ضر، وإن تقابضا في المجلس.
- ٣. التقابض ": أي: أن يقبض كلُّ من المتعاقدين البدل من الآخر بالفعل قبل التفرق، فلو تفرقا بلا تقابض.. ضر، وإن لم يشترطا في مجلس العقد أجلاً. هذه الشروط الثلاثة إذا اتحد الجنس ك[ذهب بذهب] " أو [بر ببر]، أما إذا اختلف الجنس واتحد النوع ك[ذهب بفضة] أو [شعير ببر] فيشترط الحلول والتقابض كما سيأتي.

قال ﷺ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثلاً بِمِثل» متفق عليه.

٢. قال ﷺ: «وَلَا تَبِيعُوا مِنهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ» متفق عليه. [الغائب: هو المؤجل، والناجز: هو الحاضر]
 ٣. قال ﷺ: «الذَّهَبُ بالذَّهَب رِباً إلا هَاء وَهَاء» أخرجه البخاري.

قال العلامة الأستاذ السيد محمد بن أحمد الشاطري في «شرح الياقوت النفيس ص٣٦٢»:
 والأوراق المالية ـ أو العملة الورقية التي نتعامل بها اليوم ـ التحقيق: أن لها حكم النقدين، فيجب

## مسألة بيع الذهب أو الفضة بالهاتف

بيع الذهب أو الفضة بالهاتف من غير قبض أحد البدلين أو كليهما.. هذا بيع باطل؛ لأن النقدين من الأموال الربوية، ويجب قبض البدلين في مجلس العقد.

أما مجرد الوعد أو الحجز.. فلا يعدُّ قبضاً حقيقياً ولا حكمياً.

وكذلك شراء الحلي من الصائغ بالتقسيط.. لا يجوز؛ لعدم اكتهال قبض الثمن. (المعاملات المالية المعاصرة ص ١٣٣٠).

## مسألة معاملة غير المسلمين بالربا

لا تجوز معاملة الكفار بالربا، ولا تعاطيه منهم مطلقاً كالمسلمين؛ لأنه كما قيل: لم يحل في شريعة قط. (بغية المسترشدين ص ١٥٩).

\*\*\*

التهاثل فيها، وجعلوا كلَّ عملةٍ مستقلةٍ جنساً. اهـ، وبالإضافة مع التهاثل في الأوراق النقدية.. الحلول والتقابض قبل التفرق.

وفي قرار (مجمع الفقه الإسلامي الدولي) المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعيًان عاصمة الأردن في (صفر) ١٤٠٧هـ، (أكتوبر) ١٩٨٦م بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسَّلَم وسائر أحكامها.

#### (المتن) ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان.

## مسألة بيع المبيع قبل قبضه

(ولا) يصح (بيع ما ابتاعه) أي: ما اشتراه سواء طعام أو لا ـ وإن أذن البائع وقبض الشمن ـ (حتى يقبض المشتري المبيع ـ . . لحديث عبدالله بن عُمَر رَضِيَلِهُ عُمُهَا أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامَاً . فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى عبدالله بن عُمَر رَضِيَلِهُ عُمُكَا أن رسول الله عَبَّاسٍ رَضَيَلِهُ عُمُنَا: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ولأنه في ضهان غيره، فليس له أن يبيعه.

(مِثَالُهُ): أن يشتري زيد صاعاً من حنطة ـ ومثله كذلك أي سلعة ـ ثم يبيعها قبل أن يقبضها.. فلا يصح، ويبطل عقد البيع.

وقبض كل شيء بحسبه فقبض غير المنقول ك[الأرض أو الدار].. يكون بالتخلية، وأن يمكّنه البائع منه مع تسليم المفتاح وإفراغه من أمتعته.

وقبض المنقول ك[السيارة والحيوان والطعام].. يكون بنقله من محله إلى محل آخر، كأن يخرج السيارة من المعرض إلى محل تسليمه، أو يضع البائعُ الشيءَ المنقولَ بين يدي المشتري.. قال ابْنِ عُمَرَ رَضِوَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

١. لايصح بيع المبيع قبل قبضه إجماعاً في الطعام كما في «تحفة المحتاج»، وفي «الموسوعة الفقهية الكويتية» عن مذهب مالك أن المحرم المفسد للبيع هو بيع الطعام ـ المأخوذ بطريق المعاوضة بالكيل أو الوزن أو العدد ـ دون غيره من جميع الأشياء؛ لغلبة تغير الطعام دونها سواه. اه بتصرف

نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمُكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ» أخرجه مسلم

## مسألة بيع اللحم بالحيوان

(ولا) يصح (بيع اللحم بالحيوان) مطلقاً سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة، أو من غير جنسه سواء مأكول وغيره كبيع لحم بقر بشاة، أو بيع لحم بقر بحمار.

ومثله في عدم الصحة: بيع لحم سمك بسمك حي، أو بيع لحم سمك بشاة.

ومثله في عدم الصحة: بيع الشحم والألية والقلب والطحال والكلية والرئة والكبد بالغنم، ومثله بيع السنام بالبقر.

ويجوز بيع الحيوان بالجلد بعد دبغه؛ لخروجه عن كونه لحماً، ولا يجوز بيع الحيوان بالجلد قبل دبغه؛ لأنه يعتبر لحماً.

و يجوز بيع بيض بدجاجة "، ولا يجوز بيع بيض الدجاجة بدجاجة فيها بيض، ولا بيع دجاجة فيها بيض " بدجاجة، وكذلك لا يجوز بيع دجاجة فيها بيض بدجاجة فيها بيض عنها ب

ا. عن سمرة [بن جندب] رَضَوَلِشَانَ «أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ باللَّحْمِ» أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي وصحح إسناده. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله مرسلاً: «أَنَّهُ عَلَى عَنْ بَيْعِ اللَّـمْمِ بِالْحَيّوانِ» أخرجه مالك في الموطأ. وعضده مراسيل وآثار وعمل أكثر أهل العلم

٢. ـ كما يجوز بيع لبن بشاة ـ

٣. وهذا البيض يُقصد أكله ـ كأن تصلَّب ـ

## مسألة بيع الحيوان بالحيوان

يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقاً سواءً كان من جنسه [كبيع شاة بشاة] أم لا، وسواءً تساويا [كبيع بعيرين ببعير]؛ لأن الحيوان ليس بهال ربوي؛ لأنه غير مطعوم على حاله وهيئته.

هذا إذا لم يشتمل الحيوان على ما فيه الرباك"شاة في ضرعها لبن" إذا بيعت باشاة في ضرعها لبن"، وفي جواز ذلك وجهان: الأصح: التحريم. (كفاية الأخيار ص ٢٩٠) بتصرف

## مسألة بيع اللحم باللحم

إن كانت من جنس واحد [ك: لحم شاة بلحم شاة].. جاز بيع بعض اللحم ببعض، بشرط: التماثل والحلول والتقابض وبشرط إذا يبس.

فلا يجوز بيع رَطْب برَطْب ولا بيع رَطْب بيابس.

أما إن اختلف الجنس [2: لحم ضأن بلحم بقر] ـ مثلاً ـ.. جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض. (المجموع، الفقه المنهجي ٣/ ٧٢) بتصرف.

ويجوز بيع لحم بكبد أو بيع لحم بشحم متفاضلاً.

ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار طبخاً أو قلياً أو شياً.. فلا يباع بعض منها بمثله؛ للجهل بالماثلة باختلاف تأثير النار فيها، فالجهل بالماثلة كالعلم بالتفاضل.

## مسألة بيع العسل والسمن

لا يضر تأثير تمييزٍ بالنار · كالعسل ـ يميز بها عن الشمع . . فيباع بمثله لكن بعد التمييز بفصل شمعه بالنار .

أما قبل التمييز.. فلا يجوز ذلك؛ للجهل بالماثلة، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

ولا يجوز بيع العسل بشمعه بمثله، ولا بيع العسل بشمعه بصافٍ ٠٠٠٠.

والسمن كذلك لا يضر تأثير تمييزٍ بالنار عن اللبن فيباع السمن بمثله لكن بعد التمييز بفصل اللبن عنه بالنار، بخلاف قبل التمييز.. فلا يجوز ذلك؛ للجهل بالماثلة.

١. لأن نار التمييز نار لطيفة غالباً ومحتاج إليها. (النجم الوهاج ١٩/٤)

٢. أي: لا يجوز بيع عسل شمع بعسل شمع مثله، ولا بيع عسل شمع بعسل صافٍ

(المتن) ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلاً نقداً، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلاً نقداً، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلاً نقداً. ولا يجوز بيع الغرر.

(ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلاً نقداً)

بمعنى: أنه إذا اختلف الجنس لكن اتحدت العلة في [الذهب بالفضة] بجامع عِلَّةِ النقدية فيها، فيجوز عدم التهاثل لكن يلزم فيه شرطان:

۱. الحلول.

بأن يشتري ١٠ جرام ذهب بـ٢٠٠ جرام فضة فيشترط:

- ١. الحلول في نص العقد.. فلا يذكر فيه التأجيل.
  - ٢. التقابض بالفعل.. فلا يتفرقان قبل القبض.

(وكذلك) نفس الحكم في (المطعومات).. ف (لا يجوز) إذا اتَّعد الجنس ك[ تمر بتمر الله على المنطعومات).. في الجنس منها بمثله إلا الله بشرطين:

- ١. أن يكون (متماثلاً)
- ٢. أن يكون (نقداً) أي: حالاً متقابضاً.

<sup>1.</sup> التمر كله.. جنس، وإن اختلف أنواعه وبلاده، والبر مثله، والذرة كذلك، ولا عبرة باختلاف الألوان، فحينئذ لو باع خمسة مكاييل ذرة حمراء بخمسة بيضاء إلى أجل.. لم يصح؛ إذ الشرط فيها إذا اتفق الجنس.. الحلول والتقابض والمهاثلة كها هو معلوم. (بغية المسترشدين ص ١٦٠)

فإذا اختل إحدى هذين الشرطين فقد وقع في الربا.

ومثله بيع الزيتون بالزيتون جائز؛ لأنه جاف، وتلك الرطوبات التي هي فيه إنها هي الزيت ولا مائية فيه.. قاله الشهاب الرملي.

وعنب لا يتزبب وكذلك رطب لا يتتمر.. لا يباع بعضها ببعض.

(9) عند اختلاف الجنس واتحاد العلة ك[قمح ببر، أو زيت سمسم بزيت زيتون، أو لبن بقر بلبن إبل، أو خل عنب بخل تمر، أو ذهب بفضة].. فكما ذكر سابقاً (يجوز بيع الجنس منها بغيره) ولو (متفاضلاً) أي: بلا تماثل، لكن يشترط أن يكون (نقداً) أي: حالاً متقابضاً.

وأما عند اختلاف الجنس واختلاف العلة كما في بيع مطعوم بنقد ك[قمح بفضة].. فيجوز غير متهاثل ولا حال ولا متقابض، بمعنى: يجوز متفاضلاً ومؤجلاً وغير متقابض.

وكذلك يجوز بيع كلِّ ما ليس بمطعوم ولا ذهب ولا فضة بعضه ببعض بلا تماثل ولا حلول ولا تقابض ك[صابون بصابون، وسيارة بسيارة].

## ما يترتب حال التعاقد الربوي:

بطلان العقد، فيسترد كلَّ منها ما دفعه للآخر، ثم يعودان إلى التعاقد من جديد، وإلا وقعا في الإثم.

## بيع الغرر

(ولا يجوز بيع الغرر) أي: البيع المشتمل على الغرر.

و (**الغرر**) لغة: الخطر.

وشرعاً: ما انطوت عنَّا عاقبته، أو ما تردَّد بين أمرين أغلبهما أخوفهما.

### صور من بيع الغرر

بيع المجهول والمبهم، كأن يقول: بعتك أحد الثوبين، أو بعتك شاه من شياهي.

وبيع غير المقدور على تسليمه، كأن يقول: بعتك العبد الآبق، أو بعتك الطائر في الهواء وإن تعوَّد العود إلى محله (()، أو بعتك الجمل الشارد، أو بعتك الشاة المغصوبة، أو بعتك السمك في البحر.

وبيع الغائب"، كأن يقول: بعتك ما في هذا الجراب، أو بعتك ما في كمي، أو بعتك ما في كمي، أو بعتك ما في بيتي.

وبيع المعدوم، كأن يقول: بعتك ما تحمله هذه الدابة، أو بعتك ما تحمله هذه الأشجار من الثهار التي لم تخلق.

١. لأنه لا يوثق به لعدم عقله.

٢. بيع الغائب: هو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما ثمناً أو مثمناً، ولو كان حاضراً في مجلس البيع،
 وبالغا في وصفه أو سمعه بطريق التواتر. (نهاية المحتاج ٣/٤١٦)

ويدخل فيها مسألة (اليانصيب) المشهورة، فصاحبه إما أن يربح الكثير بدون مقابل أو يسلب ماله بدون مقابل، وهو من الميسر الذي حرمه الله في كتابه العزيز.

قال الإمام النووي: النهى عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً، ويستثنى من بيع الغرر أمران.

أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعاً بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، كبيع اللبن في الضرع تبعاً للدابة.

والثانى: ما يتسامح بمثله عادةً، إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه كالجبة المحشوة قطناً. اهـ (فتح الباري ٤/ ٣٥٧) بتصرف

تَنْبِيْهُ: مسألة (بيع ما ابتاعه) وكذلك (بيع اللحم بالحيوان) وكذلك (بيع الغرر) دخيلة في هذا الباب؛ لأن القصد بيان مسائل الربا وهذه ليست منها.

الميسر: هو لعب القمار، وهو كل لعب تردد بين الغنم والغرم. (حاشية البجيرمي على الخطيب
 ١٨٦/٤)

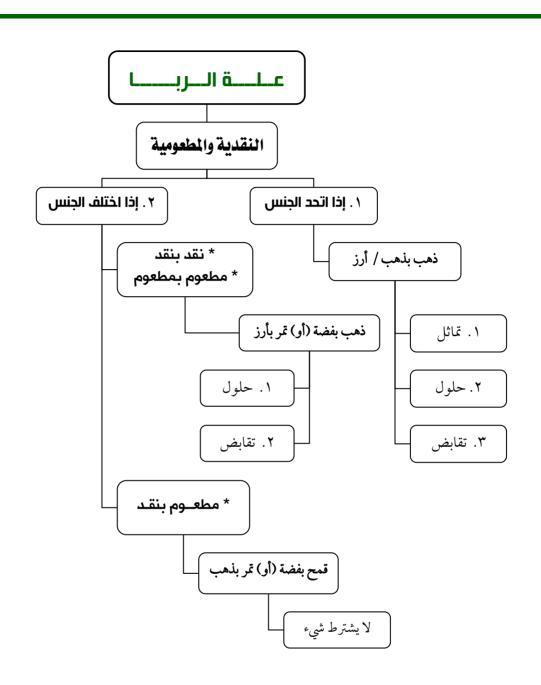

الخيار

(المتن) والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام. وإذا وجد بالمبيع عيب.. فللمشترى رده.

(الخيار): هو اسم من الاختيار.

وهو: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد وفسخه.

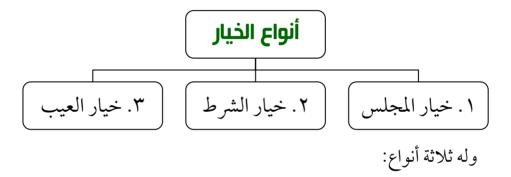

النوع الأول: خيار المجلس

الأَصْلُ فِيهِ: عن حكيم بن حزام رَضَالِنَا عَنْ قَالَ: قالَ النبي عَلَيْهُ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا "، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "" متفق عليه.

<sup>1.</sup> أي: بيَّنَ كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصَدَقَ في ذلك وفي الاخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين. (شرح مسلم ١٠/ ١٧٠)

٢. (محقت بركة بيعهم) أي: ذهبت بركته وهي زيادته ونهاؤه. (شرح مسلم ١٠٠/١٧٠)

قال نافع (مولى ابن عمر رَضَوَ الله عُمُورَ وَضَوَ الله عُمُورُ وَصَاحِبَهُ. أخرجه البخاري.

(والمتبايعان) أي: البائع والمشتري (بالخيار) أي: لهم خيار المجلس من إمضاء البيع أو فسخه (ما لم يتفرقا) تفرق الأبدان عن مجلس العقد، وما لم يختارا لزوم العقد.

فلو قاما في ذلك المجلس مدة متطاولة أو قاما وتماشيا مراحل.. فهما على الخيار على الصحيح الذي قطع به الجمهور.

ولو اختار أحدهما لزوم العقد.. سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر، فإن تفرقا.. انقطع الخيار ولزم البيع.

• يتلخص من ذلك أن خيار المجلس ينقطع بأحد أمرين:

## ١. أن يتفرق المتبايعان بالأبدان عرفاً ٥٠ واختياراً ٥٠٠.

فإذا كانا في محل صغير.. فيكون التفرق بخروج أحدهما منه.

وإذا كانا في محلِّ كبير.. فيكون التفرق بالانتقال من موضع إلى موضع آخر [كأن ينتقل أحدهما من البيت إلى الصحن أو من مكتب البيع إلى ساحة المعرض].

وإذا كانا في سوق أو شارع أو ساحة أو صحراء.. فيكون التفرق بأن يولِّي أحدهما ظهره للآخر ويمشى قليلاً ـ كثلاث خطوات ـ.

أما لو قاما وتماشيا معاً أو طال مكثها.. دام خيارهما، وإن أعرضا عما يتعلق بالعقد أو زادت المدة على ثلاثة أيام.

## ٢. أن يختار المتبايعان أو أحدهما لزوم العقد.

كأن يقول زيد لعمرو: أختار لزوم العقد، ولم يختر عمرو لزومه.. سقط حقَّ زيد من الخيار، وبقى الحق لعمرو.

<sup>1.</sup> رجع فيه إلى العرف؛ لأن ما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع.. يرجع فيه إلى العرف. (حاشية البيجوري ٢/٦١٧)

٢. فها يعدُّ في العرف تفرقاً.. ينقطع به الخيار، والتفرق بالموت.. لا ينقطع به الخيار، كأن مات أحدهما أو كلاهما فينتقل الخيار للورثة. وكذلك لا ينقطع الخيار بالجنون.. فينتقل الخيار لوليه. ولا ينقطع الخيار كذلك بالتفرق مكرهاً. (حاشية البيجوري ٢/٧١٧) بتصرف.

• النوع الثاني: خيار الشرط.

وفي رواية: «فَقُلْ: لا خِلابَة.. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ» أَخرجه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني.

(ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام) ويسمى "خيار الشرط" وهو: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما وقتاً معيناً يختار فيه لزومَ البيع أو فسخَه. ومدة الخيار: ثلاثة أيام، وتدخل ليالي الثلاثة المشروطة تبعاً ".

1. حَبَّان بن مُنقذ (بن عمرو بن مالك الأنصاري) رَضَالِهُ وكان قد سُفع في رأسه مأموماً ـ أي أصيب إصابة بالغة بأم رأسه ـ فبقي حتى أدرك زمن عثمان رَضَالهُ فكان إذا اشترى شيئاً فقيل له: إنك غبنت فيه.. رجع فيشهد له الرجل من الصحابة أن النبي على قد جعله بالخيار ثلاثاً فيرد له دراهمه، وجزم بكون اسمه حَبَّان.. البيهقي والنووي في "شرح مسلم"، وجزم البخاري في "تاريخه" أن اسمه مُنقذ والده وصححه النووي في "مبهاته"، وهما صحابيان أنصاريان. (نهاية المطلب ٥/ ٣٠، دليل الفالحين ٣/ ١٦٣٤، فتح الرحمن ص ٥٦٨) بتصرف

Y. لو شرط ثلاثة أيام من طلوع الفجر.. لم تدخل الليلة التالية لليوم الثالث، أي أنه لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام.. انقضى بغروب الشمس في اليوم الثالث، وهذا عند الرملي، أما عند ابن حجر فالليلة المتأخرة داخلة في الأيام.

وقاس الشبراملسي على كلام الرملي: بأنه لو وافق العقد غروب الشمس وشَرَط الخيار ثلاث ليالي.. لم يدخل اليوم الثالث، وكأنه شرط الخيار يومين وثلاث ليال. (تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 3/ ٣٤٦)

وتحسب المدة: من العقد لا من التفرق.

ومحلها في العقد: إذا وقع الشرط فيه، فإن وقع بعده.. حسبت من الشرط.

فمتى عقد البيع بشرط خيار يزيد على الثلاث.. كان عقد البيع فاسداً "؛ لأنه شرط ينافي صحة العقد، فوجب أن يبطل به العقد.

لأن الصحابي حَبّانَ بن مُنقذ رَضَيَلا عَبُّ كان أحوج الناس إلى الزيادة في الخيار؛ لكانه من ضعف النظر وحاجته إلى استدراك الخديعة، فلما لم يزد بالشرط على الثلاث دل على أنها غاية الحد في العقد.

ولو كان المبيع مما يفسد في مدة الخيار .. بطل العقد أيضاً،

مثاله: أن يبيعه طبيخاً ك[هريسة "] يفسد في ثلاثة أيام أو يومين، بخلاف ما لو شرط الخياريوماً وهو لا يفسد فيه.. فإنه لا يبطل.

وينبغي العلم بأن الأصل في البيع اللزوم، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين، فالخيارُ مخالفٌ لمقتضى عقد البيع، حيث يَمنع نقلَ الملك، أو يمنع لزومَه، لذا فإن ثبوتَ الخيار حائد عن الموضوع، فيتعين لأجل ذلك التوقيف

١ . قال صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد [بن الحسن الشيباني]، وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل:
 يجوز شرط الخيار ما شاءا كالأجل .. (البيان ٥/ ٢٤)

الهريسة: مركبة من قمح ولحم وماء، والخزيرة: ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة، لكنها أرق منها، والحريرة: دقيق يتخذ بلبن، والحيس: وهو تمر يخلط بسمن وأقط. (حاشية البيجوري /۲۰۰۲)

الشرعي فيه، فليس في إثباته غيرُ الاتباع، وقد ورد الخبرُ في إثبات الثلاثة أيام، فلا مزيد عليها، فهي رخصة مستثناة.

ويثبت خيار الشرط في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا ما شرط فيه التقابض في المجلس وهو بيع الربوي والسَّلَم وما يسرع إليه الفساد.

# مسألة : مِلك المبيع في زمن خيار المجلس وخيار الشرط لمن؟

في خيار المجلس وخيار الشرط: مِلك المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به، سواء البائع أو المشتري.

فإن كان الخيار للبائع ١٠٠٠. فمِلك المبيع للبائع في مدة الخيار،

وإن كان الخيار للمشتري ".. فملك المبيع للمشتري؛ لأنه إذا كان الخيار لأحدهما.. كان هو وحده متصر فاً في المبيع،

أما إن كان الخيار لهما ".. فمِلك المبيع والثمن موقوف، فإن تم البيع - ولم ينفسخ ... بان أن ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع من حين العقد،

وإلا ـ بأن انفسخ البيع ـ فمِلك المبيع للبائع وملك الثمن للمشتري من حين العقد، وكأن كلاً لم يخرج عن ملك مالكه. (مغني المحتاج ٢/ ٤٢٢، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٣١٣/١٦) بتصرف

١. بأن يقول البائع: لي الخيار ثلاثة أيام، أما المشتري فيقبل السلعة ويختار لزوم العقد بلا خيار.

٢. بأن يقول المشتري: لي الخيار ثلاثة أيام، أما البائع فيبيع السلعة ويختار لزوم العقد بلا خيار.

٣. بأن يقول البائع: لي الخيار ثلاثة أيام، ويقول المشتري مثله.

# • يتلخص ـ مما ذكر ـ أن شروط صحة خيار الشرط ما يلي:

- ١. أن لا تزيد مدة الشرط على ثلاثة أيام.
- ٢. أن يكون ثلاثة أيام من حين العقد، لا من حين التفرق، ومرَّ تفصيله.
  - ٣. أن تكون الأيام متصلةً.
  - ٤. أن يكون المبيع مما لا يتغير غالباً في تلك المدة.

## خيار العيب (المتن) وإذا وجد بالمبيع عيب.. فللمشترى رده.

#### • النوع الثالث: خيار العيب.

وهو ما ينقص القيمة أو العين نقصاً يَفُوتُ به غرضٌ صحيح، والغالب في جنس ذلك المبيع.. عدم ذلك العيب (١٠).

الأَصْلُ فِيهِ: عن السيدة عائشة رَضَوَاللَّغَنِيَا: «أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ» أخرجه أبو داوود.

(وإذا وُحِدَ بالمبيع عيبٌ) موجودٌ قبل القبض تنقص به القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح، (فللمشتري) أو وكيله.. (رده) وإرجاعه.

#### • ويشترط لثبوت خيار العيب:

١. أن يثبت أن العيب قديم: أي قد حدث في المبيع قبل أن يقبضه المشتري،
 سواء أكان ذلك قبل العقد أم بعده.

#### ١. شرح التعريف:

ما ينقص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح: ككتاب نقص منه ورقة أو ورقتين. [بخِلافِ] ما لا ينقص شيئاً كشراء شاة مكسورة جزء من قرنها. اهـ

والغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب: كأن يشتري سيارة جديدة من الوكالة ثم تبيَّن وجود عطل في عجلاتها.. فيثبت له حق الرد والفسخ بالعيب، [بِخِلافِ] ما لو اشترى سيارة مستعملة ثم تبين ذلك.. فلا يثبت له خيار العيب. (الفقه المنهجي ٣/ ٢٣)

- Y. أن ينقص القيمة أو العين نقصاً يَفُوتُ به غرضٌ صحيح: وذلك في عُرف التجار.
  - ٣. أن يغلب في جنس المبيع عدمُ العيب.
  - يسقط الردُّ بخيار العيب.. بأحد أمرين:
- 1. إذا لم يَرُدَّ على الفور: وذلك بعد الإطلاع عليه، حسب العرف والعادة، فإذا علم به وهو يأكل أو يصلي.. فله تأخير الرد حتى الفراغ، أو في الليل.. فله التأخير حتى الصباح.

فإذا أخر عن الوقت الذي كان يستطيع فيه رده.. سقط خيار العيب.

7. أن يستعمله بعد الاطلاع على العيب: كأن يشتري سيارة ثم يتبين وجود عيب فيها، فيستعملها بعد ذلك.. سقط رد المبيع؛ لأن استعماله دليلٌ على اختياره للمبيع ورضاه به على ما فيه من العيب.

# بيع الثمار قبل بُدوِّ صلاحها (المتن) ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً إلا بعد بُدوِّ صلاحها.

(ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً إلا بعد بدوّ صلاحها)، لـ«أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها» أخرجه مسلم؛ ولأنه لا يؤمن عليها من العاهات، فيحرم ذلك مع بطلان عقد البيع.



الحالة الأولى: أن يكون بيع الثمار قبل بدو الصلاح:

أ. أن كان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بغير أن يشترط المشتري قطعها.. فلا يصح (٠٠).

ب. أن كان بيع الثهار قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطعها، وكان الثهار غير منتفع بها.. فلا يصح أيضاً.

ج. أن كان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطعها، وكانت الثمار منتفعاً بها.. فيصح ...

د. أن يكون بيع الثمار قبل بدو الصلاح لكن مع الشجرة:

١. لأنه لا يؤمن عليها من العاهات. (الإقناع ٣/٤٧) بتصرف.

٢. والبائع مخيَّر بين إجبار المشتري على قطع الثهار، وبين أن يتراضيا على إبقائه.

فإن تراضيا على إبقائه عند البائع.. فالشجرة أمانة في يد المشتري.

وإن لم يجبره على قطعها وأبقاه عنده حتى يبدو صلاحه.. فلا أجرة للبائع على مدة بقاء الثهار على الشجرة عنده. (تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٤/ ٥١٠) بتصرف.

- إن كان بغير شرط القطع.. جاز؛ لأنها تبع للأشجار، والأصل غير
   معرَّض للعاهة بخلاف ما إذا أفردت الثمرة،
  - وإن كان بشرط القطع.. لم يجز؛ لما فيه من الحجر عليه في ملكه.

ولو بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجر.

## الحالة الثانية: أن يكون بيع الثمار بعد بدوِّ الصلاح:

أن يكون بيع الثمار بعد بدو صلاحها.. فيصح مطلقاً سواء اشترط القطع أم لا؛ لأمن العاهة عليها غالباً لغلظها.

## • ضابط بدوِّ الصلاح

يكون بدوِّ الصلاح بوصولها إلى حالة تُطلب فيها غالباً للانتفاع، بأن ظهرت مبادئ النضج أو بدت الحلاوة، وبدوِّ صلاح بعض الثمر.. كبدوِّ صلاح الكل.

- (وَيَكُونُ بُدُوُّ الصَّلاَحِ فِيهَا لا يَتَلَوَّنُ مِن الثَّمَرِ) بانتهاء حالها إلى ما يقصد منها غالباً كحلاوة قصب السكر، وحموضة الرمان أو حلاوته، ولين التين.
- (وَيَكُونُ بُدُوُّ الصَّلاَحِ فِيهَا يَتَلَوَّنُ مِن الثَّمَرِ) بأن يأخذ في الحمرة أو الصفرة،
   كالعنب والبلح.
  - (وَيَكُونُ بُدُوُّ الصَّلاَحِ فِي الزَّرعِ) بأن يشتد الحب، كالأرز والشعير والذرة.

# مسألة في السقي

- إذا باع بعد بدو صلاح الثمرة.. فإن كان من غير أن يشترط القطع.. لزم
   على البائع سقيه قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد.
- إذا باع بعد بدو صلاح الثمرة.. فإن كان مع اشتراط القطع.. لم يلزم على
   البائع سقيه.
- إذا باع قبل بدو صلاح الثمرة.. فإن كان مع اشتراط القطع.. لم يلزم على البائع سقيه، إلا إن كان لا يتأتى قطعه إلا في مدة طويلة يحتاج فيها للسقي.. فيلزم على البائع سقيه.

# بيع الرَّطْب بعضه ببعض (المتن) ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطباً إلا اللبن.

الأَصْلُ فِيهِ: عن سعد بن أبي وقاص رَضَيَلَتَّكُ قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللهُ طَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً» أخرجه أبو داوود.

وفي رواية أخرى عنه رَضَيَلَنَا بَنُ بلفظ: «سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَينْقُصُ إِذَا يَبسَ ''؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ » أخرجه النسائي.

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري رَخَيَلَتُهُمَ قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَالعِنَبِ بِالزَّبِيبِ» أخرجه الطبراني في «الكبير».

(ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطباً إلا اللبن)

(ولا) يجوز (بيع ما فيه الربا) من المطعومات (بجنسه) سواءً كان الجانبان (رَطْباً) كالرُّطَب بالرُّطَب والعنب بالعنب، والتين الرطب بالتين الرطب ونحو ذلك، أو أحدهما رَطْباً، كالرُّطَب بالتمر، والعنب بالزبيب، فلابد من جفافه ويبوسته وتنقيته من قشره؛ للجهل الآن بالمهاثلة وقت الجفاف، إذ إن وقت الجفاف هو حال الكهال في نضجه.

١. أشار ﷺ بذلك إلى أن الماثلة معتبرة حال الجفاف. (النجم الوهاج ١٨/٤)

٢. سبب عدم الجواز.. أن الماثلة مطلوبة في الربويات، وفي حال الرطوبة فإن الماثلة غير محققة.
 (كفاية الأخيار ص ٣٥١)

أما إذا كان مما لا جفاف له ـ كالعنب الذي لا يتزبب، والرطب الذي لا يتتمر ... فلا يباع بعضه ببعض أصلاً؛ لتعذر العلم بالماثلة فيه، قياساً على بيع الرَّطب بالرَّطب.

وفي قول مُحُرَّج وهو اختيار ابن سريج: تكفي مماثلته رَطباً كاللبن؛ لأن معظم منافعه في رطوبته.

نعم.. الزيتون يباع بعضه ببعض حال اسوداده ونضجه كما جزم به الإمام الغزالي وغيره؛ فإنه حالة كماله، وليس له حالة، ولكن يعصر الزيت منه، وليس ذلك من باب انتظار كمال في الزيتون.

وألحق بالرطب في ذلك: طريّ اللحم، فلا يباع بطريّه ولا بقديدٍ من جنسه؛ لأنه يدخر يابسه.. فلم يجز بيع رَطبه برطبه.

أما قديد اللحم فيباع بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن.

ولا تباع حنطة بحنطة مبلولة وإن جفت.

ولا يباع القصب بالقصب ولا بالسكر.

فيتلخص مما ذكر أعلاه أنه لا يجوز بيع المطعومات بجنسه رطباً أو أحدهما رطباً (إلا اللبن) الخالص، وما شابه اللبن من سائر المائعات كالأدهان، والمعيار في اللبن: الكيل لا الوزن.

القديد: اللَّحْم المَمْلُوح المُجَفَّف في الشمس. (النهاية في غريب الحديث والأثر).

فاللبن يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبُّنه وغليانه، بشرط الماثلة والحلول والتقابض إن اتّحد الجنس كلبن إبل بمثله.

وبشرط الحلول والتقابض ـ فقط ـ إن اختلف الجنس كلبن إبل بلبن غنم.

ولا تكفي الماثلة في سائر أحواله ـ أي باقيها ـ كالجبن والأقط، فلا يجوز بيع بعضه ببعض، فلا يجوز بيع الجبن بالجبن؛ لعدم تحقق الماثلة.

وكذلك لا يجوز بيع الجبن باللبن ؛ لاختلاط الجبن بالإنفحة ٥٠٠ وغيرها.

ولا يجوز بيع اللبن بالسمن؛ لأن السمن يُتَّخذ من اللبن، وعليه فلا يجوز بيع الجبن بالسمن كذلك.

## مسألة بيع السمن بالسمن

يجوز بيع السمن بالسمن وزناً وإن كان مائعاً .؛ لأن أصله جامد بخلاف اللبن، وعند البغوي: يوزن إن كان جامداً، ويكال إن كان سائلاً. (مغني المحتاج ٣٨/٢) بتصرف.

وحكم بيع غير اللبن من سائر المائعات ـ كالأدهان ـ .. جائز، كبيع زيت السمسم بمثله وزيت الزيتون بمثله.

الإنفحة: مادة خاصة تُستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع [من العجول أو الجداء] بها خيرة تجبِّن اللبن. (المعجم الوسيط) بتصرف.

وفي (حاشية الجمل ٣/ ٢٤٠): الإنفحة: هي شيء يستخرج من بطنه [أي: الرضيع]، أصفر، يُعصر في صوفة مبتلة باللبن فيغلظ كالجبن، فإذا رعى النَّبْتَ.. لم يبقَ إنفحة بل تصير كرشاً، ويقال له: جَبُنَة.

ولا يجوز بيع السمسم بزيت السمسم، وكذلك بيع كل دهن بأصله؛ لعدم تحقق الماثلة، ولا يجوز الطحينة بمثلها.

#### مسألة بيع الدقيق بالحبوب

لا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز؛ للجهل بتساويها، فلا يباع شيء من ذلك بمثله، ولا يباع الدقيق بالحب الذي أخذ منه.

فلا يجوز بيع الدقيق بالدقيق ١٠٠ ولا بيع الدقيق بالحنطة؛ لعدم تحقق الماثلة.

وكذلك لا يجوز بيع الخُبز بالخُبز؛ للجهل بالماثلة باختلاف تأثير النار فيها.

ومثله لا يجوز بيع كل ما أثرت فيه النار تأثيراً بيّناً [سواء كان شيّاً أو قلياً أو طبخاً] كاللحم المشوي والدجاج المقلي؛ لعدم تحقق الماثلة.

ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن ـ وهو المحاقلة ٠٠٠ ـ ولا يصح كذلك بيع الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة ٠٠٠.

١. روى المزني: جواز بيع الدقيق بالدقيق، واختاره الروياني إذا استويا في النعومة. (النجم الوهاج، ٤/ ٦٩).

المحاقلة: من الحقْل جمع حقلة، وهي الساحة التي تزرع، سميت محاقلة؛ لتعلقها بزرع في حقل.
 الحقة المحتاج ٤/ ٤٧١)

٣. المزابنة: من الزبن، وهو الدفع، سميت بذلك؛ لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم.
 (تحفة المحتاج ٤/ ٤٧١)

عن سعيد بن المسيب «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ»، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ» أخرجه البخاري ومسلم

ووجه فسادهما: ما فيهما من الربا؛ لعدم العلم بالماثلة فيهما.

وعن رافع بن خَدِيجٍ وسهل بن أبي حَثْمَةَ رَضَيَلَتَهُ عَنْ قال: «نَهَى النَّبِيُّ عَنْ الْمُوالِيَّةِ عَنْ الْمُوالِيَةِ عَنْ الْمُوالِيَةِ اللَّهُ الْمُوالِيَةِ اللَّهُ الْمُوالِيَةِ اللَّهُ الْمُوالِيِّةُ أَذِنَ لَكُمْ» أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي هريرة رَضَوَلِلْتَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ» أُخرجه البخاري. والوَسْق: ستون صاعاً.

فيستثنى إذن من بيع المزابنة.. العرايا في الرُّطب على النخل خرصاً بتمر في الأرض كيلاً، أو بيع العنب في الشجر خرصاً بزبيب في الأرض كيلاً بشرط أن يكون فيها دون خمسة أوسق.

والمراد فيما دون خمسة أوسق إذا كان جافاً وإن كان الرَّطب الآن أكثر، فيبيع من الرطب مقداراً لو جفَّ لجاء منه دون خمسة أوسق بمثله من التمر أو الزبيب.

فبيع العرايا يكون بأن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده ليشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له ليطعمهم منه، ويكون قد فَضَلَ له من قوته تمر، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول: بِعْنِي ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها

١. سميت عرايا؛ لعروها عن حكم باقي البستان. (تحفة المحتاج ٤/ ٤٧١)
 ٨٧ ١

من الثمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات؛ ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.

ويكون العرايا بأن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمرة مثلاً، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق عر، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية، وهذا جائز فيها دون خمسة أوسق.

والخرص: التخمين، وهو حزر ما يجيء من الرطب والعنب تمرأ أو زبيباً.

وكيفية الخرص: أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول: عليها من الرطب أو العنب كذا، ويجيب منه تمراً أو زبيباً كذا، ثم يفعل كذلك بنخلة بعد نخلة إن اختلف النوع ـ ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي؛ لأنها تتفاوت ـ، فإن اتحد النوع.. جاز أن يخرص الجميع رُطباً أو عنباً ثم تمراً أو زبيباً.

ويشترط في الخارص: العدالة، والحرية، والذكورة، وقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَيُعْفِلُهُ عَبْدَالله بْنَ رَوَاحَةَ رَضَوَاللَّهَ خَارِصًا أَوَّلَ مَا تَطِيبُ الثَّمَرَةُ» أخرجه أَبُو داوود بإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

# مسألة في أفضلية اللبن أم اللحم

قال الشهاب الرملي: بأن اللبن أفضل من اللحم لأوجه: منها «أَنَّه عَلَيْ لَمَّا أَخَذَ لَيَلَةَ الإسرَاءِ القَدَحَ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ قَالَ لَهُ جِبِرِيلُ: قَد أَصَبتَ الفِطرَةَ»،

وإن منه اللبأ، ولا يعيش الولد بدونه غالباً،

وإن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوان،

وأنه ينتفع به وبفروعه من أوجه كثيرة.

وخالف الشمسُ الرملي والدَه الشهاب فاعتمد أفضلية اللحم على اللبن لحديث «سَيِّدُ أُدُمِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.. اللَّحْمُ»، ولحديث «أَفْضَلُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.. اللَّحْمُ»، ولحديث «أَفْضَلُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.. اللَّحْمُ» ونقله الجلال السيوطي في (الجامع الصغير).

ووجَّه الشمس الرملي كلام والده بقوله: لعل الوالد لم يستحضر ذلك في الحديث ففضل اللبن على اللحم. (أسنى المطالب ٢٨/٢، حاشية الجمل ١/٧٧)

# مسألة في أفضلية اللبن أم العسل

اللبن أفضل من عسل النحل كما صرح به السبكي، واختاره الشرف المناوي واستظهره ابن المنيِّر؛ لحديث أنس بن مالك رَضَوَلْكُ أَن النبي في ليلة الإسراء قال: «فَأُتِيتُ بِثَلاَثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنْ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ » (المخاري.

وجمع ابن رسلان بأن الأفضل من جهة التغذي والري: اللبن، والعسل أفضل من حيث جموم المنافع والحلاوة. (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج المجتاج، فيض القدير ١/ ٢٩٦، فيض القدير ٢٩٦/١ و ٤/٣٥٤، شرح القسطلاني على البخاري /٣٢٦/٨

١. وفي رواية: «فَعَرَضَ عَلَيْهِ المَاءَ وَالْخَمرَ وَاللَّبَنَ فَأَخَذَ اللَّبَنَ» أخرجه البيهقي

#### باب القرض 🗠

(القرض) لُغَةً: القطع.

شَرْعاً: تمليك الشيء بردِّ بدله.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَ اللَّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عن عبدالله بن مسعود رَضَيَلِنَا أَن النبي ﷺ قال: «مَا مِن مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمٍ مُسْلِمٍ مُسْلِمٍ مُسْلِمً قَرْضاً مَرَّ تَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً» أخرجه ابن ماجه وابن حبّان.

وعن أبي هريرة رَضَيَ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا.. أَتْلَفَهُ اللهُ ﴾ أخرجه البخاري.

حكم القرض:

مندوب في حق المقرض، ومباح في حق المقترض.

وقد يجب الإقراض: كأن يكون المقترض مضطراً،

وقد يحرم الإقراض: كما إذا علم أو غلب على ظنه أنه يصرفه في معصية مع صحة القرض،

وقد يكره الإقراض: كما إذا علم أو غلب على ظنه أنه يصرفه في مكروه.

١. باب القرض ليس من متن «أبي شجاع»، وقد أُضيف لأهميته.

#### ويحرم الاقتراض والاستدانة على:

(أ) غير مضطر لم يرجُ الوفاء من سبب ظاهر ك: غلة أرضه وعقاره، فإن رجا الوفاء منها.. لم يحرم.

ومحل الحرمة: ما لم يعلم المقرض بحاله، فإن علم.. فلا يحرم بل يكره إن لم يكن ثُمَّ حاجة، وأما المضطر فيجب اقتراضه وإن لم يرج الوفاء؛ حفظاً لروحه.

(ب) ولو علم المقترض أنه إنها يقرضه المقرض لنحو صلاحه أو علمه وهو في الباطن بخلاف ذلك.. حرم الاقتراض أيضاً، ويملك القرض. (تحفة المحتاج مع الشرواني ٥/٣٠، نهاية المحتاج ٤/ ٢٢١، إعانة الطالبين ٣/ ٦٠، نهاية الزين ٢/ ٢٠) بتصرف

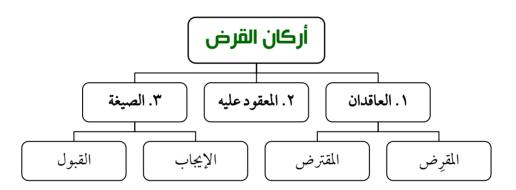

| توضيح المثال                      | مثال للقرض                   |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ا <b>لعاقدان:</b> زيد وعمرو.      | أن يقول زيد لعمرو:           |
| <b>والمعقود عليه: ١٠٠٠</b> دينار. | أقرضتك هذا الـ (١٠٠٠ دينار). |
| والصيغة: نفس المثال السابق.       | فيقول عمرو: قبلت.            |

#### الأول: العاقدان [المقرض والمقترض].

#### • شروط العاقدان:

- ١. الاختيار: فلا يصح من مكره.
- ٢. أهلية التبرع في المقرض فيها يقرضه: وهو البالغ العاقل غير المحجور عليه، ولا يجوز كذلك للولي التبرع في مال محجوره؛ لأن القرض فيه شائبة تبرع، فيجب أن يكون المقرض أهلاً له.
- ٣. أهلية المعاملة في المقترض: وهو البالغ العاقل غير المحجور عليه بسفه،
   ويصح اقتراض المفلس.

#### الثاني: المعقود عليه [المال المقرض]:

يصح قرض كل مال يُملك بالبيع، سواء المثليات نك كالنقود [دراهم ودنانير] والحبوب [قمح وشعير وذرة].

وكذلك المتقوِّمات " التي تنضبط بالوصف كالحيوانات والعقارات.

1. المثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السَّلَم فيه، فالتراب والنحاس والحديد والتبر والمسك والعنبر والكافور والثلج والقطن، والعنب والرطب والفواكه الرطبة والدقيق واللحم الطري.. كلها مثلية؛ لصدق التعريف عليها. (أسنى المطالب ٢/ ٣٤٥).

ومعنى (ما حصره كيل أو وزن) أي: ما ضبطه شرعاً كيل أو وزن، بمعنى: أنه يقدر شرعاً بالكيل أو الوزن، لأن كل شئ يمكن وزنه حتى الحيوان. (إعانة الطالبين ٣/ ١٦٣)

٢. ما حصره عدٌّ أو ذرعٌ كحيوان وثياب.. متقوم وإن جاز السَّلَم فيه، والجواهر والمعجونات ونحوها وكل ما يمتنع السَّلَم فيه.. متقوم وإن حصره كيل أو وزن. (تحفة المحتاج ١٩/٦).

وأما المتقوِّمات التي لا تنضبط بالوصف كالطعام المطبوخ.. فلا يصح قرضه؛ لعدم معرفة نسبة تأثير النار عليه، فها لا ينضبط بالوصف.. يتعذر أو يعسر ردُّ بدله.

#### یشترط في المال المقرض:

ان يكون معلوم القدر عند القرض، كيلاً أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً؛
 ليتمكن من رد بدله.

فلو أقرضه دراهم لا يعلم عددها، أو طعاماً لا يعلم كيله أو وزنه.. لم يصح القرض، وكذلك لو أقرضه مطبوخاً.. لم يصحّ القرض؛ لاختلاف كميته بالنضج وجهل مقدار نضجه.

٢. وأن يكون المال المقرض جنساً لم يختلط به غيره، فلا يجوز قرض قمح
 مخلوط بشعير، أو لبن مشوب بهاء؛ لأنه يتعذر ردُّ بدله.

#### الثالث: الصيغة: وتكون بـ:

(أ) إيجاب: كقولك: أقرضتك وأسلفتك مالاً قدره كذا.

(ب) قبول: كقولك: قبلتُ، أو استلفتُ منك مالاً قدره كذا.

## كيفية ملك المُقرَض:

يُملَك المُقرَضُ.. بالقبض وإن لم يتصرف فيه كالموهوب؛ لأنه لو لم يُملَك بالقبض.. لامتنع عليه التصرف فيه.

## ما يجب ردُّه بدل القرض:

#### ١. إذا كان القرض مالاً مثلياً: [كالنقود والحبوب]..

وجب على المقترض أن يرد مثل ما اقترضه حقيقة "وكان موجوداً؛ لأنه أقرب إلى حقه، وإن أبطل السلطان التعامل بالنقود، هذا إن بقي لهذه النقود قيمة ـ أي غير تافهة ـ، وإلا وجب رد قيمته باعتبار أقرب وقت إلى وقت المطالبة، له فيه قيمة.

قال الترمسي في (حاشيته على المنهاج القويم ٧/ ٢٣٧): شمل ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في مكة المشرفة وغيرها من إقراض الريالات وكانت بثلاثين قرشاً مثلاً، ثم تنزل عنها إلى خمسة وعشرين قرشاً مثلاً، فليس له غيرها.

عن أبي سعيد الخدري رَضَوَلِسَا أَنْ قال: «جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضَوَلِلْ أَغْفَا فَقَالَ لَمَا: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمَرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِينَا تَمَرٌ فَنَقْضِيكِ» أخرجه ابن ماجه

## ٢. إذا كان القرض مالاً متقوماً: [كالحيوانات والثياب والجواهر]..

وجب على المقترض رد مثله صورة "، كها لو اقترض شاةً.. فإنه يرد شاة بدلها بنفس أوصافها، أو دابة فارهة.. فإنه يرد دابة بدلها بوصف الفراهة وهكذا.

أي: حيث لا استبدال المثل، أما مع استبدال (كأن عوضه عن بر في ذمته ثوباً أو دراهم).. فلا يمتنع؛ لجواز الاستبدال عن غير المثمن. (حاشية الشبرملسي ٢٢٨/٤) بتصرف

٢. وقيل: يجب ردّ القيمة في المتقوِّم، كما لو أتلف متقوماً، وعلى القول بوجوب القيمة: فالمعتبر في المتقوِّم.. قيمته يوم القبض إن قلنا بأنه يُملك بالقبض. (مغنى المحتاج ٣/ ٣٣)

- تَنْبِيهُ: للمقرِض الرجوع في عينه ما دام باقياً في ملكِ المقترض وإن كان مؤجِّراً؛ لأن له طلب بدله عند فقده، فالمطالبة بعينه أولى؛ لأنه أقرب منه، وعلى المقترض رده عليه قهراً.
- تَنْبِيهُ آخر: للمقرِض أن يطالب حقه من المقترض في أيِّ وقت شاء، سواء أحدِّد أجل معين في العقد للوفاء أم لم يحدد، وسواء أو جد في ذلك عُرْف معين أم لم يوجد.

## مسألة الاشتراط في عقد القرض

أ- قد يكون في الاشتراط منفعة للمقرض.

ب- وقد يكون في الاشتراط منفعة للمقترض.

ج- وقد يكون في الاشتراط منفعة لهما.

#### فالأول: إن كان الشرط فيه منفعة للمقرض

الحكم: بطل الشرط ويفسد العقد "؛ لأن كلَّ قرضٍ جرَّ نفعاً للمقرِض فهو ربا"، ولأن موضوع القرض.. الإرفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقاً.. خرج عن موضوعه، فمنع صحته.

١. ويشترط لجواز الرجوع في عينه: أن لا يتعلق به حق لازم، فإن تعلق به حق لازم كأن وجده مرهوناً.. فلا رجوع. (نهاية المحتاج ٢٣٢/٤) بتصرف.

٢. قال الشبراملسي: معلوم أن محل الفساد.. حيث وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على
 ذلك ولم يقع شرط في العقد.. فلا فساد. (حاشية الشبراملسي ٤/ ٢٣٠)

٣. مِثَالُهُ: أقرض زيدٌ عمراً (٢٠٠٠) درهم، فاشترط زيد أن يعطيه سيارته لينتفع بها أسبوعاً.. لم يصح.

مثال ذلك: أن يشترط المقرِض أجلاً وكان له غرض في الأجل ـ كزمن نهب ـ وكان المقترض موسراً بالمقرَض أو ببدله،

أو يشترط المقرض أن يردَّ زيادة في القدر ٠٠٠.

أو يشترط المقرِض أن يردَّ زيادة في الصفة (ك: صحيح عن مكسر"، أو رد جيد عن رديء).

أو يشترط المقرِض أن يبيعه داره أو أرضه.

أو غير ذلك من كل شرطٍ جرَّ منفعة للمقرض ".

#### مسألة رد الزيادة عند الوفاء

يجوز للمقترض أن يردَّ زيادةً عند الوفاء عن بدل القرض، أو دراهم صحيحة عن مكسرة، أو جيدة عن رديئة، أو قدَّم هدية للمقرِض، هذا كله دون أن يشترط المقرِض ذلك في العقد، بل يستحب له فعله؛ اقتداء بالنبي عَلَيْهُ؛ لحديث أبي رافع

١. مِثَالُهُ: بأن أقرضه ٨٠٠ درهم على أن يردها له ١٠٠٠ درهم.

الصحيح: هو المضروب [المسكوك]، والمكسر: قطعة نقد قطعت بالمقراض أجزاء معلومة، أما نحو الأرباع فهي نقود صحيحة، وأما نحو المقاصيص فالعقد بها باطل؛ للجهل بقيمتها. (بغية المسترشدين ص٠١٦).

٣. ومن أمثلة ذلك: أن يشترط المقرِض الرد ببلد آخر، ومنه ما جرت به العادة من قوله للمقترض: أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة. (نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ٢٣٠/٤)

رَضَهِ اللَّهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً ﴿ ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِيلٌ مِنْ إِيلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِياً، فَقَالَ: ﴿ أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ﴾ أخرجه مسلم.

وعن جابر بن عبدالله رَضَوَالله عَلَى قال: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي» متفق عليه.

وعن مجاهد [بن جبر المكي] قال: «اِستَسْلَفَ ابنُ عُمَرَ رَضَوَالْلَا عُمُمَا دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَى دَرَاهِمَ خُمَرَ رَضَوَالْلَا عُمُرَ رَضَوَالْلَا عُمُمَا وَرَاهِمَ قُمَّ وَمَا وَرَاهِمَ خُمَرَ رَضَوَالْلَا عُمُمَا: قَد دَرَاهِمِي! فَقَالَ ابنُ عُمَرَ رَضَوَاللَا عُمُعَا: قَد عَلِيهُ عَلَى ابنُ عُمَرَ رَضَوَاللَّهُ عُمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَا

ولا يكره للمقرِض أخذ ما مرَّ بغير شرط.. قال الماوردي: والتنزه عنه أولى قبل رد البدل.

و يجوز للمقرِض أن يشترط رهن وكفيل عيناً وإقرار به عند حاكم وإشهاد عليه؛ لأن ذلك توثقة للعقد لا زيادة فيه، فله إذا لم يوفِ به المقترض.. الفسخ، وإن كان له الرجوع بغير شرط ش.

ومن تعوَّد رد الزيادة ففي إقراضه وجهان، أوجههم : الكراهة ٠٠٠٠.

١. بكراً: البكر: الفَتِي من الإبل. خِيَاراً: مختاراً جيداً. رَبَاعيًاً: هو ما أتى عليه ست سنين من الإبل ودخل في السابعة، وهو الذي طلعت رباعيته.

لأن الحياء والمروءة.. يمنعانه من الرجوع بلا سبب، بخلاف ما إذا وجد، فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك.. كان المقرض معذوراً في الرجوع غير ملوم. (نهاية المحتاج ٤/ ٢٣١)
 بتصرف

#### والثانى: إن كان الشرط فيه منفعة للمقترض

الحكم: يلغو الشرط ولم يجب الوفاء، وكذلك ـ على الأصح ـ لا يفسد العقد "؟ لأنه وعد بإحسان؛ ولأنه لم يجر منفعة للمقرض، بل منفعة للمقترض، ولأنه عقد إرفاق، فكأنه زاد في الإرفاق.

وأمثلة ذلك: أن يشترط المقرِض أجلاً ولم يكن له غرض صحيح. أو أن يشترط المقرض أن يرد المقترض أنقص قدراً  $^{\circ\circ}$ .

أو أن يشترط أن يرد المقترض أنقص صفة (ك: ردِّ مكسَّر عن صحيح). أو أن يشترط أن يرد المقترض رديئاً عن جيد.

# والثالث: إن كان الشرط فيه منفعة للمقرض والمقترض الحكم: فيه تفصيل:

أ. فإن كانت المنفعة للمقرض والمقترض متساوية.. فلا يجوز ويفسد العقد.
 ب. وإن كانت المنفعة للمقرض أقوى.. فلا يجوز ويفسد العقد أيضاً.

١. كأن أقرض زيدٌ عمراً، وكان عمرو معروفاً بردِّ الزيادة، وقصد زيد قرض عمرو لأجل رد البدل
 مع الزيادة.. كره القرض ـ على الأوجه ـ..

والوجه الثاني: لايصحُّ إقراضه إلاَّ بشرط أن يردعليه مثل ما أخذه؛ لأن ما علم بالعرف، كالمعروف بالشرط. روى ابن أبي شيبة عن الأوزاعي «أنه سئل في رجل أقرض رجلاً عشرة دراهم، فيأتي بعشرة ودانقين، قال: لا تَقْبَل، فقيل له: إنه قد طابت نفسه بها، قال: وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس»

٢. ومقابل الأصح: يفسد لمنافاته مقتضي العقد.

٣. مِثَالُهُ: بأن أقرضه ١٠٠٠ درهم على أن يردها له ٨٠٠ درهم.

ت. وإن كانت المنفعة للمقترض أقوى.. فيلغو الشرط ولم يجب الوفاء ولا يفسد العقد.

مثال ذلك: أن يشترط المقرِض أجلاً وكان له غرض صحيح، والمقترض غير موسر بالمقرض أو ببدله.. فيلغو الأجل ويصح العقد، وإن كانت فيه منفعة للمقرض؛ لأن المقترض لما كان معسراً.. كان الجرُّ إليه أقوى فغُلِّب.

(تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٥/ ٤٧–٤٨، نهاية المحتاج ٤/ ٢٣١–٢٣٠، مغني المحتاج ٣/ ٣٤، الفقه المنهجي ٣/ ٩٦–٩٧) بتصرف

#### السُّلَم

(المتن) ويصح السَّلُم حالاً ومؤجلاً فيما تكامل فيه خمس شرائط:

- ١. أن يكون مضبوطاً بالصفة.
- ٢. وأن يكون جنساً لم يختلط بغيره.
  - ٣. ولم تحخله النار للحالته.
    - ٤. وأن لا يكون معيناً.
      - ه. ولا من معين.

(السلم) لُغَةً: الاستعجال والتقديم.

شَرْعاً: بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السَّلَم أو السلف.

والسَّلَم " لغة أهل الحجاز، والسَّلَف " لغة أهل العراق.

الأَصْلُ فِيهِ: عن ابن عباس رَضَوَلِللهُ عَمْنَ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أَسلَفَ فِي شَيءٍ فَليَسلِف فِي كَيلٍ مَعلُومٍ، وَوَزنِ مَعلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعلُومٍ» متفق عليه.

لما فرغ من الكلام على بيوع الأعيان.. شرع يتكلم على بيوع الذمم بلفظ السلم، وهو نوع من البيوع إلا أنه بلفظ خاص، وإنها أفرده بفصل؛ لأنه له شروط زائدة وتفاصيل زائدة على أنواع البيع.

١. السَّلَم: سمي بذلك لتسليم رأس المال في المجلس. (كفاية الأخيار 'ص٢٩٨)

٢. السَّلَف: سمى بذلك لتقديم رأس المال. (كفاية الأخيار ص ٢٩٨)

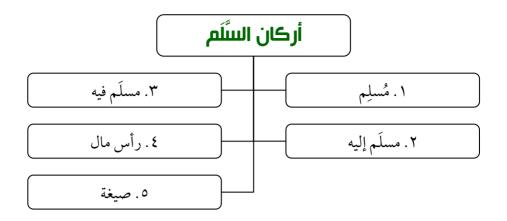

| توضيح المثال                   | مثال السُلَم                   |
|--------------------------------|--------------------------------|
| المُسلِم: زيد.                 | أن يقول زيد لعمرو:             |
| والمسلّم إليه: عمرو.           | أسلمتُ إليك ١٠٠.٠٠٠ ريال في    |
| <b>والمسلّم فيه</b> : السيارة. | سيارة [بمواصفات يحددها] تسلمها |
| ورأس المال: ۱۰۰،۰۰۰ ريال.      | لي في غرة شهر رجب في مكة       |
| والصيغة: نفس المثال السابق.    | المكرمة. فيقول عمرو: قبلت.     |

(ويصح السلّم حالاً) أي: يصح أن يُشترط قبض المسلّم فيه حالاً وكذلك لو لم يشترط الحلول ـ كأن أطلق ـ.. انعقد كذلك حالاً في الأصح.

١. قال الأئمة الثلاثة: لا يصح حالاً، ومذهبنا أنه يصح، وحجتنا: أنه إذا جاز في المؤجل مع الغرر..
 فهو في الحال أجوز؛ لأنه أبعد عن الغرر. (كفاية الأخيار ص ٢٩٨)

٢. مِثَالُهُ: أن يقول زيد: أسلمتُ إليك (١٠٠) درهم في كتاب [وصفها كذا وكذا] تسلمها لي
 (حالاً). فيقول عمرو: قبلتُ، ويسلمها له حالاً [لكن يشترط أن لا يكون المسلم فيه (الكتاب) على
 مرأى من المشتري، وإلا لم يعتبر سَلَماً]

(و) يصح السَّلَم كذلك (مؤجلاً) بأن يصرح تأجيل تسليم المسلَّم فيه (٠٠).

أما رأس المال.. فلا يصح فيه التأجيل، ولو قبض المسلم إليه بعض الثمن وتفرقا.. بطل العقد فيها لم يقبض، وسقط بقسطه من المسلّم فيه.

ويصح السَّلَم (فيما تكامل فيه خمس شرائط:)

١. يشترط لصحة السَّلَم (أن يكون مضبوطاً بالصفة) بحيث ينتفي عنه صفة الجهالة، ويكون له صفات تضبطه وتُعينه وتُعرف بها كالسيارة والكتاب والحيوان.

فإن كان مما لا يمكن ضبطه بالوصف كالجلود والجواهر النفيسة ... فلا يصح السَّلَم فيه؛ لأنه عقد على جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع.

٢. (و) يشترط لصحة السَّلَم (أن يكون جنساً لم يختلط بغيره)

أما إن كان مخلوطاً ـ كطيب مخلوط من مسك وعنبر وغير هما ـ، ونسبة كل جنس في الخليط مجهولة .. فلا يصح.

١. مِثَالُهُ: أن يقول زيد: أسلمتُ إليك (١٠٠٠) دينار في سيارة [وصفها كذا وكذا] تسلمها لي (بعد شهر). فيقول عمرو: قبلتُ.

لأن الجلود تختلف رقةً وثخونة، ولأن الجواهر النفيسة تختلف باختلاف صفائها. (الفقه المنهجي
 ٣/ ٤٩)

# يشترط في الخليط الذي لا يصح فيه السلَّم:

كون الخليط مقصود الأجزاء، وكونه غير منضبط، كما مثلناه في الطيب، وكالهريسة كذلك؛ لأن الأجزاء المختلطة معهما مقصودة الأجزاء وغير منضبطة.

أما إن كان المختلط غير مقصود الأجزاء.. فيجوز السَّلَم فيه، كأن يكون خَلْطه لمصلحته وحفظه، كالجبن مثلاً: يخالط اللبن فيه الملح والإنفحة.

و يجوز كذلك في الخليط المقصود الأجزاء المنضبط "، كالثياب المصنوعة من صوف وقطن، ونسبة كل من الصوف والقطن منضبطة ـ أي محددة ومعلومة ـ.

# ٣. (و) يشترط لصحة السلَّم (لم تدخله النار لإحالته)

فإن دخلته النار لطبخٍ أو قليٍ أو خَبْز ''.. فلا يصح السَّلَم فيه؛ لأن تأثير النار فيها لا ينضبط.

[بِخِلافِ] ما ينضبط تأثير ناره كأن دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن ... صح السَّلَم فيه؛ لكون نار هذه الأشياء منضبطة.

المراد جبن غير عتيق ـ أي غير قديم ـ، أما هو.. فلا يصح السَّلَم فيه إن تعذر ضبطه، ويشترط في الجبن ذكر حيوانه وبلده ونوعه. (حاشية البيجوري ٢/ ٠٤٠)

٢. المراد بالانضباط هنا: معرفة المتعاقدين وزن كل من الأجزاء. (حاشية البجيرمي على الخطيب
 ٣/ ٥٥)

٣. الإحالة: تحوّل ونقل من حالة إلى حالة أخرى. (حاشية البيجوري ٢/ ٦٤١)

٤. كطبخ اللحم أو قلي البيض أو خَبز الخبز.

وقال الحِصني في (كفاية الأخيار ص ٢٩٩): وفي وجه: يجوز السَّلَم في الخبز، وصححه إمام الحرمين والغزالي، وحكاه الروياني عن مشايخ خراسان.

# ٤. (و) يشترط لصحة السَّلَم (أن لا يكون) المسلَم فيه (معيناً)

بل يشترط أن يكون دَيناً؛ لأن السَّلَم وُضِعَ لبيع شيء موصوف في الذمة، فلو كان المسلَم فيه معيناً.. فليس بسَلَم.

مِثَالُهُ: أسلمتُ إليك هذا المال بهذه السيارة.. فليس بسَلَم قطعاً؛ لتعيينه المسلم فيه وهو هنا (السيارة)، ولا ينعقد بيعاً كذلك في الأظهر؛ لاختلاف اللفظ، ومقابل الأظهر أنه ينعقد بيعاً.

# ٥. (و) يشترط لصحة السَّلَم أن (لا) يكون المسلَم فيه (من معيَّن)

فإن كان من معين.. كأن يقول: أسلمتُ إليك هذه الخمسة دراهم مقابل صاع من هذه الصُّبرة (الكومة) من القمح.. فليس بسلم أيضاً؛ لانتفاء الدينية.

ويشترط أن لا يكون المسلّم فيه كذلك من موضع معين، كأن يقول: أسلمتُ إليك هذه الدراهم الألف مقابل وسق من القمح من بستان فلان أو من القرية الفلانية [والقرية صغيرة]؛ لأنه قد ينقطع بجائحة.

دخول النار في العسل لتمييزه من الشمع، ودخول النار في السمن لتمييزه من اللبن. (حاشية البيجوري ٢/ ٦٤٢)

#### شروط صحة السُّلَم

## (المتن) ثم لصحة السَّلَم ثمانية شروط:

- (١) أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن.
  - (٢) وأن يذكر قدره بما ينفى الجهالة عنه.
    - (٣) وإن كان مؤجلاً.. ذكرَ وقت محله.
  - (٤) وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق في الغالب.
    - (ه) وأن يذكر موضع قبضه.
    - (٦) وأن يكون الثمن معلوماً.
    - (٧) وأن يتقابضا قبل التفرق.
  - (٨) وأن يكون عقد السلَم ناجزاً لا يدخله خيار الشرط.

#### (ثم لصحة السَّلَم ثمانية شروط:)

1. (أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن فيذكر في السَّلَم ما ينفي الجهالة عنها، فيصف السلعة المسلَم فيها في العقد مع ذكر جنسها (تمر أو بر)، ونوعها (عجوة من التمر أو عماني من البر) بالصفات التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً

#### ولنضرب أمثلة لتتضح:

**في التمر..** \* نوعه: عجوة، \* ولونه: أسود، \* وبلد الانتاج: المدينة المنورة، \* وحجمه: صغيرة الحبات، وكميته: ١٠٠ كيلو غرام.

١. المراد بـ (الجنس) هنا: ما كثرت أفراده، واختلفت صفاته. (حاشية البيجوري ٢/ ٦٤٤)

وفي الكتاب. \* اسمه: القرآن الكريم، \* ونوع الطبعة: جلد فاخر، \* وحجمه: وسط، \* واسم دار الطباعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.

وفي الثوب.. \* جنسه: قطن، \* ونوعه: قطن مصري، \* مقاس: 55 XL \* ولونه: رمادي شتوي. فيذكر الغلظ والرقة والنعومة والخشونة.

وفي السيارة.. \* اسمها: تويوتا كامري XLE \* موديلها: 2019، \* لونها: 3.5 لتر، ومثبت \* لونها: أسود، \* ومحرك [6 سلندر ـ 300 حصان]، سعة 3.5 لتر، ومثبت السرعة \* ومقاس العجلات: 16 بوصة، \* ومواصفات داخلية: 8 سرعات أتوماتيكية ـ تحكم كهربائي في المرايات ـ وسادتين هوائيتين AUX + MP3 + CD .

#### ٢. (وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه)

أي: أن يكون المُسلَمُ فيه معلومَ القدر: كيلاً في المكيلات [قمح وشعير ورز وذرة]، ووزناً في الموزونات [تفاح وبطيخ وباذنجان ونحاس وقطن]، وعداً في المعدودات [كتاب وطوب]، وذرعاً في المذروعات [قاش وأرض].

ويصح سلم المكيل وزناً والموزون كيلاً إن عُدَّ ضابطاً فيه كما قرره المدابغي على التحرير كالحبوب والجوز واللوز والفستق، بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطاً كدراهم ودنانير.

ويكون حمل المسلَم فيه لمحل القبض على البائع، وما يتعلق بالثمن على المشتري.

#### ٣. (وإن كان مؤجلاً.. ذكر وقت محله)

أي: وإن كان السَّلَم مؤجلاً.. ذَكَرَ العاقدُ أجلاً معلوماً ك(أسلمت إليك (عرم).. (١٠٠٠) درهم على أن تأتيني بـ(١٠٠٠ كتاب وصفه كذا وكذا) إلى شهر محرم فيحل بذلك بأول جزء من شهر محرم

و(**الأجل المعلوم**): ما يعرفه الناس كشهور العرب أو الفرس أو الروم؛ لأنها معلومة مضبوطة .

فلو أجَّل السَّلَم بقدوم زيد أو إلى وقت الحصاد.. فلا يصح؛ للجهل بوقت الأجل، أما إذا كان السَّلَم حالاً.. فلا يحتاج إلى ذكر شيء.. لأنه يسلم حالاً.

## ٤. (وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق في الغالب)

أي: يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه ولو بالنقل من بلد لآخر.

فلو أسلم فيها ينقطع وجوده غالباً في وقت حلول الأجل [ك: الرطب في فصل الشتاء].. لم يصح السَّلَم فيه.

وكذلك لا يصح فيها لو أسلم على ما يندر وجوده ك[بطيخ في بلدٍ يندر فيه إنتاجه].

# مسألة: لو أسلم فيما يغلب وجوده لكنه لم يتوفر عند حلول وقت الاستحقاق؟

لم ينفسخ العقد، بل يخير المسلِم [صاحب المال] بين أن ينتظر حتى يتوفر المسلَم فيه، أو أن يفسخ العقد ويستردَّ رأس المال.

# ه. (وأن يذكر موضع قبضه) في حالتين:

إن كان الموضع الذي جرى فيه العقد لا يصلح لذلك.

أو إن كان الموضع الذي جرى فيه العقد يصلح له ولكن يحتاج لنقله إلى كلفة ونفقة.. ففي هاتين الحالتين.. يشترط ذكر موضع القبض.

أما إن كان الموضع الذي جرى فيه العقد صالحاً للقبض ولا كلفة لنقله إليه.. كان هو موضع القبض، ولا يشترط ذكره.

# ٦. (وأن يكون الثمن معلوماً)

بالقدر (۱۰۰۰)، وبالجنس (درهم) وبالصفة (صحيح أو مكسر) إذا كان في الذمة، أو بالرؤية إذا كان معيناً.

### ٧. (وأن يتقابضا قبل التفرق)

أي: أن يتقابض المسلِم والمسلَم إليه بنفسها أو بنائبها قبل التفرق، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال في مجلس العقد.. بطل العقد؛ لأنه لو لم يقبض في المجلس لكان في معنى بيع الدين بالدين وهو باطل للنهي عنه، ولأن السَّلَم عقد غرر احتمل للحاجة، فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال عن المجلس.

<sup>1.</sup> الصحيح: هو المضروب [المسكوك]، والمكسر: قطعة نقد قطعت بالمقراض أجزاء معلومة، أما نحو الأرباع فهي نقود صحيحة، وأما نحو المقاصيص فالعقد بها باطل؛ للجهل بقيمتها. (بغية المسترشدين ص ١٦٠).

والمراد به: إقباض المسلِم رأس المال، وقبض المسلَم إليه له ـ أي: رأس المال ـ في المجلس.
 (حاشية البيجوري ٢/ ٦٥٥)

أما لو قبض المسلّم إليه بعض الثمن وتفرقا.. بطل العقد فيها لم يقبض، وسقط بقسطه من المسلّم فيه.

٨. (وأن يكون عقد السلّم ناجزاً) لازماً، ومعنى ناجزاً: (لا يدخله خيار الشرط)، فلا يحتمل تأجيل رأس المال، أما تأجيل المسلم فيه فيصح؛ لأنه لو دخل عقد السَّلَم خيار الشرط لمنع من ثبوت الملك للمسلّم إليه في الثمن، فيكون قبضه صورة، ويؤدي ذلك إلى افتراق العاقدين قبل تمام العقد وذلك لا يجوز.

أما خيار المجلس فإنه يثبت في عقد السَّلَم؛ لأنه ينقضي بالتفرق؛ لحديث حكيم بن حزام رَضَوَلَيْكَ قال: قال النبي عَيْكَ : «البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا» متفق عليه.

\*\*\*

# الفرق بين السُّلَم والبيع الموصوف في الخمة ﴿ ا

| البيع الموصوف في الخمة ‹‹›            | السُلَم                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| أن يكون بلفظ البيع                    | أن يكون بلفظ السَّلَم أو السلف       |
| يشترط تعيين الثمن في المجلس " لا قبضه | يشترط قبض الثمن في المجلس            |
| يصح الاعتياض (الاستبدال) عن الثمن     | لا يصح الاعتياض (الاستبدال) عن الثمن |
| يصح الحوالة به وعليه                  | لا يصح الحوالة به ولا عليه           |
| يثبت فيه خيار الشرط                   | لا يثبت فيه خيار الشرط               |

\*\*\*

١. (تحفة المحتاج ٥/ ١٠، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٥، حاشية البيجوري ١/ ٥٠٨).

٢. كأن يقول: اشتريتُ منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم، أو اشتريتُ منك ثوباً صفته كذا بدينار في ذمتي، فقال: بعتك.. انعقد بيعاً؛ عملاً بمقتضى اللفظ، وقيل: سلماً؛ نظراً للمعنى، ومحل الخلاف.. إذا لم يذكر بعده لفظ السَّلَم كقوله: بعتك سلماً. وإلا كان سلماً اتفاقاً. (تحفة المحتاج ٥/١٠) بتصرف.

٣. أي: إذا كان في الذمة؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين. (تحفة المحتاج ٥/٠١)

أي: الاعتياض عن الثمن الذي في الذمة، أما المثمن نفسه.. فلا يجوز الاعتياض (الاستبدال) عنه.
 اهد (قاله الشبراملسي). (حاشية الشرواني ٥/ ١٠)

### عقد الاستصناع

(تَعرِيفُهُ): عرَّفه بعض الحنفية: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. وقال بعض الحنفية: إن الاستصناع.. إجارة محضة.

وقيل: إنه إجارة ابتداء، بيع انتهاء.

بخلاف الاستصناع عند الشافعية فهو داخل في السَّلَم من حيث التزامه في النَّمة بموصوف مقدر، وأجروا عليه أحكامه.

واستدلَّ الأحناف بحديث عبدالله بن مسعود رَضَوَاللَّا النبي عَلَيْ اصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَقِيَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لاَ فَرَقِيَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ» فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ» متفق عليه.

(مِثَالُهُ): إذا قال شخصٌ لآخر من أهل الصنائع ـ نجار أو حداد أو خياط أو حذّاء ـ: اصنع لي مطبخاً من خشب أو قدراً من حديد أو ثوباً أو حذاء من جلد به ٥٠ درهماً، وقبل الصانع ذلك.. انعقد استصناعاً عند الحنفية. وتكون المواد والعمل من الصانع، أما لو كانت المواد من المستصنع فهذا عقد إجارة.

(حُكْمُهُ عند الشافعية): إذا انطبقت عليه شروط عقد السَّلَم من ضبطه بالوصف، وتسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد، إلى غير ذلك من الشروط.. جاز.

أما إذا لم تنطبق عليه شروط السَّلَم ـ وهو الغالب ـ كعدم تعجيل الثمن بالكامل في مجلس العقد (١٠ أو عدم بيان وقت التسليم.. فلا يصح.

وقال بصحة هذا التعاقد.. الحنفية فيها جرى به العُرف؛ لسد حاجة الناس ومتطلباتهم، شريطة أن يبيَّن في العقد ما يزيل الجهالة المفضية إلى التنازع، كأن يذكر مادة الصنع ومصدرها وصفتها وعدم ذكر أجل محدد ".

(الفقه المنهجي ٣/ ٥٣، المعاملات المالية المعاصرة ص٥٦، الموسوعة الفقهية الكويتية) بتصرف.

\*\*\*

ا. فإن أكثر المستصنعين يدفعون للصانع قسطاً من الثمن عند التعاقد (عربون)، ثم يؤدون باقي الثمن عند الاستلام.

٢. فإن ذكر أجلاً معيناً لتسليم المصنوع.. فسد عقد الاستصناع.

#### الرهن

(المتن) وكل ما جاز بيعه.. جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن.

ولا يضمن المرتصِن المرهون إلا بالتعدى.

وإذا قبض بعض الحق.. لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه.

(الرسن) لُغَةً: الثبوت والاحتباس، من قولهم: رهن الشيء: إذا دام وثبت. شَرْعاً: جعل عين مالية وثيقة بدَين يُستوفى منها عند تعذر وفائه (٠٠).

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ اللهُ مَعْنُ مَعْنُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ مَعْنُونَ مَعْنَاهُ: فارهنوا واقبضوا.

وعن السيدة عائشة رَضَيَلِشَهُ عَالَت: «اشتَرَى رَسُولُ الله عَيَلِيْهُ مِنْ يَهُودِيِّ اللهَ عَالَمُا، وَرَهَنهُ دِرْعَهُ» المخاري

١. شرح التعريف:

عين مالية: أي متمولة وهي: ما يسد مسداً ويقع موقعاً يحصل منه جلب نفع أو دفع ضر.

[بِخِلافِ] مالية غير متمولة كحبتي بر.. فلا يصح.

و[بِخِلافِ] غير المالية كنجس العين [كلب] وكالمتنجس الذي لا يمكن تطهيره [زيت].. فلا يصح. وثيقة: أي: أن تكون عين مالية متوثقاً بها، والتوثق هو التحفظ للدين؛ لأن الرهن حفظ للدين، أي: صون له عن الضياع، ولا يشترط كون العين المرهونة قدر الدين.

بدَين: هو المرهون به، أي: أن تكون عين مالية وثيقة في مقابل دَين [بِخِلافِ] ما لو كان عين مالية وثيقة في مقابل عين مثل: العين المضمونة كالعين المستعارة والمغصوبة.. فلا يصح الرهن عليها.

يُستوفى منها: أي: يُستوفى من العين المرهونة، فيباع الرهن عند الأجل ليُستوفى من ثمنه مقابل دَينه، وإن لم توفِ به. (حاشية البيجوري ٢/ ٦٦٠) بتصرف.

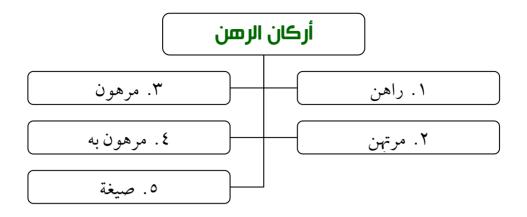

| توضيح المثال                             | مثال للرهن                      |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| الراهن: عمرو.                            | أن يكون لزيد على عمرو ١٠٠٠      |
| <b>والمرتبِن</b> : زيد.                  | دينارٍ ديناً لازماً.            |
| <b>والمرهون</b> : الدار.                 | فيقول عمروٌ لزيد: رهنْتُكَ داري |
| <b>والمرهون به</b> : ۱ <b>۰۰۰</b> دینار. | بالألف الذي لك عليَّ.           |
| والصيغة: نفس المثال السابق.              | فيقول له زيد: قبلت.             |

١. هو أَبُو الشَّحْمِ ـ كما بينه الشافعي والبيهقي ـ، من بني ظَفَرٍ .

Y. قال ابن حجر والرملي والشبراملسي أنه على مات ولم يفتكه كما في رواية أحمد «فَمَا وَجَدَ النّبِي عَلَيْهُ مَا الله مَا يَفْتَكُمُهَا بِهِ حَتَّى مَاتَ»، وإنها افتكه سيدنا علي رَضَوَلَه عَنْ بعد موته كما في رواية ابن سعد في «الطبقات الكبرى»، وقيل: افتكه سيدنا أبوبكر رَضَوَلَه عَنْ بعد موته كما في رواية الطبراني في «الأوسط». وقال القليوبي في «حاشيته» ومثله البرماوي على «المنهج»: الراجح أنه على المنهودي؛ لاحتمال عدم المبادرة بأخذه بعد فكه. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/٨٨) بتصرف.

(وكل ما جاز بيعه.. جاز رهنه) هذا ضابط في الرهن<sup>٠٠</sup>٠.

ومفهومه: كل ما لا يجوز بيعه.. لا يجوز رهنه، مثل: غير المقدور على تسليمه ـ كالطائر في الهواء ـ، ومثل الأعيان النجسة ـ كالدم ـ.

ولا يصح رهن عين لا يصح بيعها.. كرهن عين موقوفة؛ لأنه خرج عن الملك، وشرط المرهون: أن يكون مملوكاً.

فكل ما جاز بيعه.. جاز رهنه (في الديون، إذا استقر ثبوتها في الذمة) كأن استدان زيد من عمرو (١٠٠٠ درهم) ـ مثلاً ـ .

تَنْبِيْهُ: مسألة كثيرة الوقوع وهي أن الواقف يقف كتباً، ويشرط أن لا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن، وذلك لا يصح كما صرح به الماوردي، وأفتى القفال بخلافه. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٧١) بتصرف.

#### • شروط المرهون به:

١. أن يكون ديناً.. فلا يصح الرهن على الأعيان، كالعين المغصوبة والعين المستعارة ".

<sup>1.</sup> ويستثنى: بيع المنفعة ـ كوضع الأخشاب على الجدار وبيع حق الممر ـ، فإنه يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. (حاشية البيجوري ٢/ ٦٦٢) بتصرف.

٢. بأن يعيره عيناً ويأخذ عليها رهناً، لأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة، ولا يتصور استيفاء العين من العين، وقيل: يجوز كما يجوز ضمانها. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٦٨، كفاية الأخيار' ص ٣٦٠)

- ٢. أن يكون الدَّين ثابتاً [أي: موجوداً].. فلا يصح الرهن غير الثابت، كأن يرهن على الدَّين الذي سيقترضه، أو أن يرهن على نفقة زوجته التي ستجب عليه ـ كنفقة زوجته في الغد.
  - ٣. أن يكون الدين مستقراً (أي: لازماً ١٠٠ أو آيلاً إلى اللزوم ١٠٠).
- ٤. أن يكون الدين معلوماً للعاقدين قدراً وصفة ".. فلا يصح الرهن على دين غير معلوم لهما أو لأحدهما".
- (9) يحق (للراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن)، فإن قَبضَ المرتهِنُ المرتهِنُ المرهونة.. لزم الرهن، وامتنع على الراهن الرجوع فيه.

واللزوم إنها هو في حق الراهن، وأما المرتمِن فإنه جائز في حقه فله فسخه متى شاء.

[بِخِلافِ] ثمن المبيع في مدة الخيار للبائع، أو للبائع والمشتري معاً.. فليس آيلاً للزوم؛ لعدم الملك فيها.

(مثاله) اشترى زيد من عمرو كتاباً بـ (٥٠ درهماً مؤجلة) على أن يكون الخيار لعمرو (البائع)، فطلب عمرو من زيد رهناً، فرهن عنده (ساعة يد).. فلا يجوز؛ لكون الخيار للبائع، وكذلك لا يجوز إذا كان الخيار لكليهما معاً؛ لعدم انتقال الملك للمشتري.

٣. **قدراً**: ألف أو ألفين. صفةً: دينار أو درهم.

٤. كأن يجهل كون الدين ألفاً أو ألفين.

١. مثال الدّين اللازم: استدان زيد من عمرو (١٠٠٠) درهم.. فهذا دين لازم مستقر في ذمته.

مثال الدّين الآيل للزوم: كثمن المبيع في مدة الخيار للمشتري.

**<sup>♦11∨</sup>** 

# مسألة لو دفع الراهنُ العينَ المرهونة للمرتهِن من غير قصد إقباضه عن الرهن؟

لا يعتبر رهناً بل وديعة عند الرملي، خلافاً لابن حجر فقد رجح كونه رهناً.

(ولا يضمن المرتمِنُ المرسونَ إلا بالتعدي)؛ لأن العين المرهونة أمانة في يد المرتمِنِ وتحت سلطانه، ولأن قبضه بإذن الراهن، فلا يضمن المرتمِنُ العينَ المرهونة فيها لو تلفت بغير تعدِّ منه ولا تفريط، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين؛ لأنه وثيقة في دين فلا يسقط الدين بتلفه، خلافاً للأحناف والمالكية فقالوا: يسقط بتلفه قدره من الدين؛ لأنه في ضهان المرتمِن.

أما إذا امتنع المرتمِنُ من رد العين المرهونة بعد البراءة من الدين فتلفت.. فيرد مثله أو قيمته، فالمرتمِنُ لا يضمن العينَ المرهونةَ إلا:

١. بالتعدي، ٢. أو بالامتناع من رده بعد البراءة من الدين.

وأنواع التعدي كثيرة وهي مذكورة في باب الوديعة، ومن جملتها: الانتفاع بالعين المرهونة بأن كانت دابة فركبها أو حمل عليها أو كانت آنية فاستعملها ونحو ذلك، فإن تعدى بذلك.. ضمن؛ لأن العين المرهونة جُعلت لاستيفاء الدَّين، لا للاستعمال والانتفاع.

١. يد الأمانة تعني: أن صاحبها لا يُغرَّم بسبب ما هلك تحت يده شيئاً إلا إذا تعدى أو قصر في مسؤوليته، [بخلاف] يد الضهان وهي: أن يُغرَّم صاحبها بسبب ما هلك تحت يده، سواء أتعدَّى بالهلاك أم لا، قَصَر في مسؤوليته أم لا. (الفقه المنهجي ٣/ ٢٧٨)

(مِثَالُهُ): ركوب السيارة (أو الدابة) أو استعمال الآنية.. فليس للمرتمِن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقاً، فإن انتفع بها بدون إذنه.. كان متعدياً، وصار ضامناً للعين المرهونة ولو تلفت بآفة سماوية.

أما إذا تلفت العينُ المرهونة بيد الراهن بغير تعدِّ منه ولا تفريط.. لم يضمن بدله ليرهن مكانه، فإن تعدى أو فرط.. لزمه ذلك.

### دعوى التلف ودعوى الرد

إذا ادعى المرتمِنُ تلف العين المرهونة بغير تعدِّ.. ففيه تفصيل:

فإن لم يذكر سبباً لتلفه أو ذكر سبباً خفياً.. صُدِّق المرتمِنُ بيمينه في دعواه تلف العين المرهونة بغير تعدِّ؛ لأنه أمين.

أما إن ذكر المرتمِنُ سبباً ظاهراً.. لم يقبل إلا ببينة؛ لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر بخلاف الخفي فإنه يتعذر أو يتعسر.

ولو ادعى المرتمِنُ ردَّ العين المرهونة للراهن.. لم يقبل إلا ببينة؛ لأنه لا تعسر للبينة، ولأنه قبضه لغرض نفسه فلا يقبل.

(وإذا قبض) المرتمِنُ (بعض الحق) الذي له على الراهن.. (لم يخرج شيء من الرهن) من يد المرتمِن، والاينفك إلا بأحد أمرين:

١. (حتى يقضي) الراهنُ (جميعَه) أي: جميعَ الدين الذي عليه.

٢. أو أن يبرئه المرتمِنُ مما بقي، فيفسخ المرتمِنُ الرهن؛ لأن الحق له فهو جائز من جهته.

ولو قال الراهن للمرتمِن: زدني ديناً وأرهن العين المرهونة على الدينين.. لم يصح على الراجح؛ لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل، وطريقة تصحيحها: أن يفك الرهن ويرهن بالدينين، ويصح الرهن فوق الرهن بالدين الواحد؛ لأنه زيادة توثقة، ولذا قال ابن الوردي:

والرهن فوق الرهن زِدْ بالدينِ لا الدين فوق الدين بالرُّهينِ ١٠٠

# مسألة إذا حلَّ أجل الدين ولم يسدد الراهنُ الدينَ الذي عليه، وطالب المرتهِنُ بدينه؟

تباع العين المرهونة، والذي له الحق في بيعه هو: الراهن نفسه أو وكيله. أما المرتهن.. فلا يحل أن يبيع العين المرهونة؛ لعدم تملكه إياه.

فلو امتنع الراهن من بيع العين المرهونة.. رُفع الأمر إلى القضاء، ويأمره القاضي بقضاء الدَّين أو بيع العين المرهونة.

فإن أبى الراهن من بيع العين المرهونة.. باعه القاضي بالإكراه رغماً عنه".

١. أي: لا تزد ديناً على دين برهن واحد، وإن وفي بهما.

٢. قال الرملي: للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين عليه بعد طلب مستحقه منه بحبس أو ضرب وإن زاد على التعزير، لأنه بحق، وقال ابن حجر: عزره بالضرب والحبس إلى أن يبيع العين المرهونة.
 (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٦٨)

# مسألة ما لو أذن الراهن للمرتصِن في بيع العين المرهونة واستيفاء الحق

إن باع المرتمِنُ العينَ المرهونة بحضرة الراهن أو بتقديره للثمن.. صح على الأصح؛ لانتفاء التهمة، وإلا.. فلا؛ لأن المرتمِنَ يبيعه لغرض نفسه فاتُهم في غيبته. وقيل: يصح، واختاره السبكي وهو مذهب الأئمة الثلاثة كما نقله باقشير في (قلائد الخرائد ١/ ٣٩٠).

\*\*\*

الحجر

(المتن) والحجر على ستة : (١) الصبى،

- (۲) والمجنون،
- (٣) والسفيه المبخر لماله،
- (٤) والمفلس الذي ارتكبته الديون،
- (ه) والمريض فيما زاد على الثلث،
- (٦) والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة.

(الحجر) لُغَةً: المنع والتضييق.

شَرْعَاً: المنع من تصرف خاص بسبب خاص.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَا ٓ اَمُوالكُم ﴾ [النَّسَاءِ:٥].

وقول الله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلً هُوَ فَلَيْمُ لِلْ وَلِيُّهُ مِٱلْمَدُلِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وعن كعب بن مالك رَضَوَاللَّهَ : «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ رَضَوَاللَّهَ الله مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ » ن أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه، وأخرجه أبو داوود مرسلاً.

ا. والسفيه: هو المفسد لماله ودينه، والضعيف: هو الصبي والشيخ الفاني، والذي لا يستطيع أن يملل: هو المجنون. قاله الشافعي. (البيان ٦/ ٢٢٥)

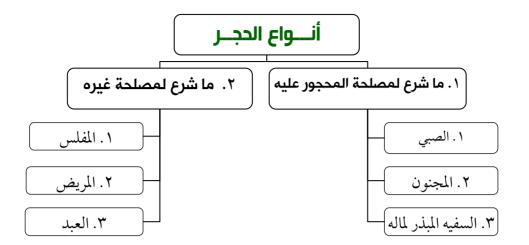

• سبب ذكر باب الحجر عقب باب الرهن:

ذكر الحجر عقب الرهن؛ لأن الراهن من جملة المحجور عليهم كما سيأتي.

• أنواع الحجر الستة ترجع إلى اثنين:

النوع الأول: ما شرع لمصلحة المحجور عليه، وتحته أفراد:

١. رغم أن النبي ﷺ قال له: «يَا مُعَاذُ، والله إِنِّي لَأُحِبُكَ» أخرجه أبو داوود والنسائي، وقال عنه: «مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَثُوَةٍ» أخرجه الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية»، لكنه أخذ حق الغرماء منه، ثم بعثه ﷺ لليمن، فعن عُبيْدِ بْنِ صَخْرِ بْنِ لَوْ ذَانَ رَضَيَلَا إِنَى قال: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضَيَلَا إِنَى تَعْمَلُهُ عَيْقُ لِمُعَادُ مُعَلِّمًا إِلَى الْيَمَنِ: «إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ بَلاءَكَ فِي الدِّينِ، وَالَّذِي نَالَكَ وَذَهَبَ مِنْ مَالِكَ، وَرَكِبَكَ مِنَ الدَّيْنِ، وَقَدْ طَيَّبَتُ لَكَ الْمُدَوا لَهُ» أخرجه أبو نعيم في وقد طيَّبَتُ لَكَ الْمُدِيَّة، فَإِنْ أُهْدِي شَيْءٌ فَاقْبَلْ، فَرَجَعَ حِينَ رَجَعَ بِثَلَاثِينَ رَأْسَا أُهْدُوا لَهُ» أخرجه أبو نعيم في «مع فة الصحابة»

وفي رواية الحاكم في «مستدركه» من حديث جابر بن عبدالله رَضَوَلِشَئِنُهُ ﴿ٱَنَّهُ ﷺ دَعَاهُ فَبَعَثُهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ: لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْبُرُكَ وَيُؤَدِّيَ عَنْكَ دَيْنَكَ. قَالَ جابر رَضَوَلِشَئِنُّ: فَخَرَجَ مُعَاذُ رَضَوَلِشَئِنُ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمْ يَزَلْ جَابِر رَضَوَلِشَئِنُ فَكُمْ يَزَلْ جَابُ وَضَوَلِشَئِنُ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمْ يَزَلْ جَابِر رَضَوَلِشَئِنُ فَكُمْ يَزَلْ جَابِر رَضَوَلِشَئِنُ اللهَ عَلَيْهِ،

# (١. الصبي):

فلا تصح تصرفاته المالية من بيع وشراء ورهن حتى يتصف بأمرين: أولاً: البلوغ، وعبر عنه في الكتاب العزيز ببلوغهم النكاح؛ لأنه يشتهي بالبلوغ.

ثانيا: الرشد: صلاح الدين والمال معاً ابتداءً ـ أي: وقت البلوغ ـ (١٠).

قال تعالى: ﴿ وَأَبْنَلُواْ الْيَنَكَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَّهُم رُشَدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ

أَمُولَكُمْ ﴾ [النِّسَاء:٦]. وإيناس الرشد، والمراد بالإيناس: العلم بالرشد.

وأما دواماً.. فيكفى فيه صلاح المال فقط.

فلو زال صلاحه في دينه مع بقاء صلاحه في ماله بعد رشده.. لم يحجر عليه.

ويحجر على الصبي: في تصرفاته المالية من بيع وشراء ورهن وشركة وقراض وغيرها، ولا يصح كونه قاضياً، ولا والياً، ولا يَلي نكاحاً، ولا غيره، ولا يقع الطلاق منه، ويشمل كذلك الحجر على الصبية.

ويثبت الحجر على الصبي: بدون أن يأمر القاضي بضرب الحجر عليه. وينفكُّ الحجر على الصبي: إن بلغ رشيداً مصلحاً لدينه وماله، بدون فك القاضي.

<sup>1.</sup> وقيل: بأن رشد الصبي إذا بلغ يكون: بصلاح المال فقط، وعليه الإمام مالك وأبو حنيفة، ومال اليه العز ابن عبد السلام وافتى به ابن رزين واختاره المزجّد وقال: عليه الاجماع الفعلي.

أما الكافر فيعتبر رشيداً في دين نفسه؛ لأن الرشد أن ينتهي عما يعتقد تحريمه ويفعل ما يعتقد حسنه ووجوبه. (الحاوى الكبر ٦/ ٧٦٧، إعانة الطالبين ٣/ ١٦٣، قلائد الخرائد ١/ ٤١٧)

أما إن بلغ غير رشيد [بعدم صلاحه في دينه وماله معاً أو باختلال صلاح الدين أو المال]، فحينئذٍ يعتريه مانع آخر وهو السفه، فيثبت الحجر عليه بذلك.

• اختبار الصبي يكون من جانبين:

الجانب الأول: وقت الاختبار:

وقته: قبل البلوغ في الأصح؛ لقوله تعالى ﴿ وَٱلْنَكُواۤ ٱلْكِنَكِ عَنَى إِذَا بَلَغُواۤ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُم رُشُدًا فَٱدْفَعُوۤ إِلَيْهِم أَمْوَهُمْ ﴾ [النساء:٦] واليتيم إنها يقع على غير

البالغ، والمراد بـ: (قبل البلوغ) هو الزمن القريب للبلوغ ليسلم إليه ماله عند بلوغه ورشده، ولا يتأخر عنه بعد البلوغ لأجل الاختبار.

الجانب الثاني: كيفية الاختبار:

ويعرف رشد الصبي.. باختباره في أمرين:

أ. باختباره في الدِّين:

بمشاهدة حاله في العبادة بقيامه بالواجبات، واجتنابه المحظورات، وتوقي الشبهات، ومخالطة أهل الخير.

ب. باختباره في المال:

وهذا يختلف بمراتب الناس:

طريقة اختبار ولد التاجر:

بالمشاحة في المعاملة، والمساومة في السلع وتقدير الثمن،

١. وقيل: وقت الاختبار بعد البلوغ؛ لأنه الوقت الذي ينفذ فيه تصر فه وتصح فيه عقوده.

واستصلاح العقد، ويُسلَّم له المال ليشاحح به ويهاكس، لا ليعقد به؛ لأنه لايصح عقده حال صباه (۱)، ثم إن أريد العقد.. عقد وليُّه.

و (المشاحة) أن يطلب الزيادة عند البيع ويدفع الأقل عند الشراء.

# طريقة اختبار ولد الزرَّاع:

بالنفقة على الزراعة والنفقة على القائمين بها بإعطاؤهم الأجرة، وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع: كالحرث والحصد والحفظ.

### طريقة اختبار ولد المحترف:

بها يتعلق بحرفته وحرفة أبيه وأقاربه.

#### طريقة اختبار ولد الخياط:

بتقدير الأجرة.

# طريقة اختبار ولد الأمير ونحوه:

بأن يعطى شيئاً من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه

#### طريقة اختبار ولد الفقيه:

في نحو شراء الكتب ونفقة العيال.

<sup>1.</sup> ومنهم من قال: يجوز عقد الصبي؛ لأنه موضع ضرورة، ف[على هذا القول] إن كان من أولاد التجار والسوقة الذين يخرجون إلى السوق.. فاختباره: أن يدفع إليه شيء من ماله [يسير المال] ليبيع ويشتري في السوق، فإن كان ضابطاً حازماً في البيع والشراء.. علم رشده، وإن كان يغبن بها لا يتغابن الناس بمثله.. فهو غير رشيد. (البيان ٢/ ٢٢٥)

# طريقة اختبار الصبيَّة:

بالغزل وحفظ القطن وصون الأطعمة عن الهرة والفأرة والدجاجة ونحوها؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع.

### طريقة اختبار بنات الملوك:

بها يعمله أمثالها.. قاله السبكي.

## وإذا بلغت المرأة مُصلحة لدينها ومالها..

فُكَّ عنها الحجر، ودفع إليها مالها، سواء تزوجت أو لم تتزوج.

واختبار الصبية في رشدها أصعب؛ لأن حالها أخفى، ويختبرها محارمها ونساء أهلها (١٠٠٠).

### ويشترط تكرر الاختبار:

واعتبار تكراره مرتان أو أكثر حتى يغلب على الظنِّ رشده، لأنه يجوز أن تكون المرة الأولى منه اتفاقاً لا قصداً.

#### (۲. والمجنون):

ويثبت الحجر على المجنون بدون حجر القاضي عليه.

**وينفك الحجر على المجنون:** بإفاقته بدون فك القاضي؛ لأن هذا الحجر لم يفتقر ثبوته بحجر قاضٍ.. فلا يتوقف زواله على فك قاضٍ.

١. نقله ابن كَجِّ. ثم قال: فقيل: لا بد من الجمع بينها، وقيل: يكفي إما النساء الثقات وإما المحارم،
 أيها كان.. أجزأ. (حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ٢٠٨/٢) بتصرف.

ويحجر على المجنون في تصرفاته المالية من بيع وشراء ورهن وشركة وقراض وغيرها، ولا تصح منه ولاية النكاح ولا الطلاق ولا غيرها من المعاملات.

ووليه هو وليه في الصغر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه.

#### (٣. والسفيه المبخر لماله):

ـ وهو المسرف الذي يصرف المال في غير مصارفه ـ.

وضابطه: كل ما لا يعود النفع إليه لا عاجلاً ولا آجلاً.

قال تعالى ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينَمَا وَارْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

لَمُرَقُولًا مَتَمُوهًا ﴾ [النساء: ٥] أي: لا تؤتوا أيها الأولياء: السفهاء المبذرين من الرجال والنساء أموالهم التي تحت أيديكم.

# • وجوه صرف المال في غير مصارفه:

## صرفه في الوجوه المحرمة:

كأن يرميه في بحر أو نار أو نحو ذلك، أو يصرفه في محرم ـ وإن قل ـ كخمر وزنا وقهار، أو إعطائه لمنجم أو لرشوة على باطل.

# وصرفه في الوجوه المكروهة:

كشراء الدخان ـ على القول بكراهته ـ؛ لأن صرف المال فيه من التبذير.

#### وصرفه فيما لا مصلحة له فيه ولا غرض:

كأن يضيِّع المال بغبن فاحش في المعاملة وهو لايعلم به بأن يشتري ما يساوي درهماً بهائة درهم؛ لأنه يدل على قلة عقله.

# أما صرفه في الصدقة ووجوه الخير™.

فلا يعتبر سفه ولا تبذير، لأن له فيه غرضاً صحيحاً وهو الثواب، ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف.

أي: لا يغتفر]. خرج به: الغبن اليسير كبيع ما يساوي عشرة من الدراهم بتسعة منها، فلا يكون مبذراً به. (إعانة الطالبين ٣/ ٨٤).

٢. فإن كان عالماً به: كان الزائد صدقةً خفية محمودة. (إعانة الطالبين ٣/ ٨٤).

٣. «أَنَّ عَائِشَةٌ رَضَيَلْكَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَالله بن الزُّبَيْرِ رَضَيَلِكُ عَالَى في بَيْعِ أَو عَطَاءٍ أَعْطَتُهُ عَائِشَةٌ، والله كَاتَتَهِينَ عَائِشَةٌ، أَو لَأَحْجُرنَ عليها. فبلغها ذلك، قالت: هو لله عَلَى نَذُرٌ أَنْ لا أُكلّم ابن الزُّبَيْرِ أَبَدَا [وهي التي كانت تتولى تربيته]، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا، حِينَ طَالَتِ الهِجْرَةُ، فَقَالَتْ: لا والله لا أَشْفَعُ فيهِ أَبْدًا، وَلا أَكْتَتْ لِلَى نَذْرِي. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضَيَلا الشَّائِثَ كُلَّم المِسْوَر بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَقَالَ لَمَّكَا: أَنْشُدُكُما بِالله لَا أَذْخَلْتُمانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهَا لاَ عَبْدَ الرَّحْنِ مَشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيتِهِمَا، حَتَّى اسْتَأْذَنا عَلَى عَائِشَة، فَإِنَّهَ لاَ مُعْفِق مَنْ تَنْدِرَ قَطِيعَتِي. فَقَالاً: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: اذْخُلُوا، قَالُوا: كُلُنَا؟ قَالَتْ: وَضَلِقَتَى اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: اذْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضَيَلِكُمْ ، فَلَا ذَخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبِيْرِ رَضَيَلِتُهُمَى ، فَلَمَّا نَذْرَهَا وَيُبَكِي، وَتَقُولُ: إِن الزَّبِيْرِ رَضَيَلَتُهُمَا وَيَبْعِي، فَقَالاً: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: اذْخُلُوا دَخَلُوا، قَالُوا: كُلُنَا؟ قَالَتْ: الحِبَاللَّهُ مِنْ مَلْ ابْنُ الزُّبِيْرِ رَضَيَلِيْضَى ، فَلَمَا نَذْرُهَا وَيَبْعِينَ وَقَلُوا وَخُلُوا وَخُلُوا وَكُولُ وَلَقُولُ: إِن النَّذُولُ شَلْهُ مُعْ وَلَقُ اللهُ وَلَيْلُولُ مُلْوِيلًا عَلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُولِلُ وَلَكَ أَرْبُونِ وَلَكَ مُوالِكُ الْمَالُولُ وَلَكَ أَلْكُولُكَ أَوْرُولُكَ الْمُؤْلُولُ وَلَكَ أَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ

ومثله صرفه في الهدايا والمطاعم والمشارب والملابس النفيسة سواء لاقت بحاله أو لا.. فلا يعتبر سفه ولا تبذير على الأصح؛ لأن تلك مصارفه، فإن المال يتخذ لينتفع ويلتذبه، ولأن له فيه غرضاً صحيحاً وهو التلذذ.

## • ويثبت الحجر على السفيه المبذر:

أ. إن بلغ رشيداً ثم بذَّر. فيثبت الحجر بحجر القاضي عليه؛ لسفهه.

فإن حجر القاضي عليه بسفهه.. امتنع عليه جميع تصرفاته المالية من بيع وشراء ورهن وشركة وقراض وغيرها.

أما إن بلغ رشيداً ثم بذر ولم يحجر القاضي عليه.. كان سفيها مهمَلاً، وتصرفاته نافذة حتى يحجر عليه القاضي.

لكن إن بلغ غير رشيد (أي: بلغ سفيها مبذراً).. فيثبت الحجر من غير حجر القاضي عليه؛ لأنه محجور عليه شرعاً لا حساً، فهو وإن زال عنه حجر الصبا لكن خلّفه حجر السفه، ويسمى سفيها مهمَلاً أيضاً، وتصرفات هذا.. غير نافذة من بيع وشراء ورهن وشركة وقراض وغيرها، ووليه هو وليه في الصغر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه.

<sup>1.</sup> **السفيه المهمَل**: هو الذي لم يحجر عليه القاضي، سواء بلغ رشيداً ثم بذر، أو بلغ سفيهاً. وعند إطلاق عبارة (السفيه المهمل) يراد بالأول غالباً. (تحفة المحتاج ١٩٦/٥) بتصرف.

فإن صار رشيداً بعد بلوغه غير رشيد.. زال الحجر عنه من غير فك القاضي ودفع إليه ماله؛ لزوال المانع، ولأن هذا الحجر قد ثبت بلا حجر قاضٍ، فلا يتوقف زواله على فك قاضٍ.

# الثاني: ما شُـرع لمصلحة غيره، وتحته أفراد:

- ١. المفلس وقد حجر عليه لمصلحة الغرماء.
- والمريض فيها زاد على الثلث لمصلحة الورثة.
  - ٣. والعبد القن والمكاتب لمصلحة السيد.
  - والراهن ـ في العين المرهونة ـ لمصلحة المرتهن .
    - ٥. والمرتد لصلحة المسلمين.

# (١. المفلس الذي ارتكبته الحيون):

والمفلس: مَن زاد دَينُه الحالُّ ١٠٠ اللازمُ ١٠٠ لآدمي على ماله ١٠٠.

### • ويكون الحجر على المفلس:

بحجر القاضي عليه وهو المفلس الذي عليه ديون حالَّة زائدة على ماله .. ويكون الحجر على المفلس: بطلب منه (٠٠٠) أو بطلب الغرماء ذلك.

١. فلا حجر بالمؤجل. (الياقوت النفيس ص ٨١)

٢. فلا حجر بدين غير لازم كدين العبد المكاتَب على سيده (نجوم الكتابة). (الياقوت النفيس ص ٨١)

٣. فلا حجر بدَين لله تعالى كالكفارة والزكاة. (الياقوت النفيس' ص ٨١) وقضية كلام ابن حجر أنه يحجر عليه كذلك بدين الله تعالى إن كان فورياً.

٤. فلا حجر على ما لو ساوى الدين لماله أو نقص عنه. (الياقوت النفيس ص٨١) ويحجر عليه
 كذلك إن كانت ديونه مساوية لماله عند الرملي والخطيب.

٥. يجوز الحجر بطلب المفلس عند ابن حجر، ووجوباً عند الرملي. (المنهل النضاخ ' ص١٨٧)

**فإن اختلفوا فيها بينهم**.. استجيب لرغبة طالبي الحَجْر، بشرط أن تزيد ديونهم بمفردها على مجموع ماله.

ولا حجر على المفلس بالديون المؤجلة؛ لأنه لا يطالب بها في الحال، ويصير الدَّين المؤجل حالاً بموت المديون الذي ارتكبه الدَّين.

## ويشمل المال الذي يحجر عليه:

المركوب والخادم والمسكن وآلة حرفة، فإن لم يكن له مال.. فيجب إنظاره إلى ميسرة وإبراؤه أفضل.. قال تعالى ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن ميسرة وَإِبراؤه أفضل.. قال تعالى ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن ميسَرَةً وَأَن مَيْسَرَةً وَأَن مَيْسَرَةً وَأَن مَيْسَرَةً وَأَن ميسَرَةً وَأَن مَيْسَرَةً وَأَن مَيْسَرَةً وَأَن مَيْسَرَةً وَأَن ميسَرة وَإِبراؤه أَفْضَل.. قال تعالى ﴿ وَإِن كَانَ مُعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

## (٢. والمريض فيما زاد على الثلث):

**ويشترط في المرض**: أن يكون مخوفاً ولو مات بغيره، أو يكون المرض غير مخوف ومات به؛ لتبين أنه مخوف.

### ويلحق بالمرض المخوف:

الوصول إلى حالة يقطع فيها بموته، كالتقديم للقتل واضطراب الريح لراكب السفينة والتحام الحرب واشتداد طلق الولادة ووقوع الطاعون في أمثاله وغيرها من الأمراض الوبائية المميتة.

١. المرض المخُوف: هو مَن أصيب بمرض من شأنه أن ينتهي بالموت إذا اشتد، ثم برح به هذا المرض إلى درجة جعلت الطبيب وأصحاب الخبرة يحذرون عليه من الموت.

# • ويكون الحجر على المريض مرضاً مخوفاً:

أ- يحجر عليه.. فيها زاد على الثلث، فلا حجر على المريض مرضاً مخوفاً في الثلث وما نقص عنه، فله أن يتبرع به وتنفذ وصيته بالثلث وإن لم ترضَ الورثة، بشرط أن تكون الوصية لغير وارث،

أما لو أوصى بالثلث لوارث.. فلابد من إجازة الورثة.

ب- يحجر عليه.. في تبرعاته كصدقة وهبة ووصية وعتق والوقف، بخلاف بيعه وشرائه.. فلا يحجر عليه.

فإن المريض إذا شعر بدنو أجله انطلقت يده في التبرعات رجاء استدراك ما فاته في حال صحته، وقد يؤدي ذلك إلى تبديد ماله وحرمان الورثة فشرع الحجر عليه.

ومن أمثلة ذلك: مَن يقف ماله في حال مرضه على ذكور أولاده وأولاد أولاده والده وأولاد أولاده والده وأولاد أولاده والمداً بذلك حرمان إناثهم.. فلا يصح إلا بإجازة الإناث؛ لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة متوقف على رضا الباقين.

والمريض مرض الموت محجور عليه بحكم الشرع لحق الورثة، فلا يحتاج في الحجر عليه إلى حجر قاض.

وينفك الحجر عن المريض مرضاً مخوفاً: بالصحة، فلو شفي.. تبين بها نفوذ تصر فاته السابقة؛ لأن العبرة في المعاملات بها في نفس الأمر لا بها في ظن المكلف.

ولا حجر على المريض مرضاً غير مخوف ولم يمت به، وتصرفاته كلها نافذة.

# (٣. والعبد الذي لم يؤذَن له في التجارة):

فيحجر عليه لحق سيده، ولا تصح جميع تصرفات العبد البالغ العاقل الرشيد في التجارة بغير إذن سيِّده.

أما إن أذن له سيده في التصرفات المالية إذناً صريحاً ... جاز، ولا يكفي السكوت عن الإذن؛ إذ لا ينسب للساكت قول.

\*\*\*

١. كأن يعلم إذن سيده له ببينة أو بسماعه من سيده أو شيوع بين الناس، لا بقول العبد: أنا مأذون لي
 في التجارة لتهمته.

### (تابع) الحجر

(المتن) وتصرف الصبى والمجنون والسفيه: غير صحيح.

وتصرف المفلس: يصح في ذمته دون أعيان ماله.

وتصرف المريض فيما زاد على الثلث: موقوف على إجازة الورثة من بعده.

وتصرف العبد: يكون في ذمته، يُتبَعُ به بعد عتقه.

#### حكم تصرفات المحجور عليهم

(و) حكم (تصرُّفُ الصبي والمجنون والسفيه:)

(غير صحيح)، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا شركة ولا قراض ولا غيرها من التصر فات المالية.

ويتصرف في مال الصبي والمجنون: الولي وهو الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم وأمينه.

# وتستثنى من تصرفات الصبى أمور، منها:

إذنه في دخول الدار، وإيصال الهدية إذا لم يجرَّب عليه كذب، وتوكيله في تفرقة الزكاة ونحوها إذا عُيِّن له المدفوع إليه.. فتصح.

### ويستثنى من تصرفات السفيه:

نكاحه بإذن وليه، وطلاقه ورجعته ونحوها.. فتصح.

(و) حكم (تصرُّف المفلس) المحجور عليه:

(يصح) جميع تصرفات المفلس المالية إذا كانت متعلقة (في ذهنه)

مثاله: كما لو باع على وجه السَّلَم (١٠٠ أو باع متاعاً موصوفاً بالذمة، أو اشترى بثمنٍ في ذمته، ومثله إذا اقترض مالاً، أو استأجر بأجرة في ذمته، أو نكح بمهر في ذمته.

(حون أعيان عاله) فلا يصح من المفلس البيع والرهن والهبة والإجارة إذا كان متعلِّقاً بعين ماله، وإلا بطلت فائدة الحجر.

# ويستثنى من عدم صحة تصرف المفلس في أعيان ماله مسألة:

وهي ما لو دفع له الحاكم مالاً لنفقته ونفقة عياله، فاشترى به شيئاً من النفقة، فإنه يصح كما قاله الأذرعي.

# (و) حكم (تصرف العريض) مرضاً نحوفاً:

صحيح في ثلث ماله وما دونه للتبرع كصدقة وهبة ووصية وعتق، وله أن يتبرع بها ولو بدون رضا الورثة ما لم تكن لوارث، فإن كان التبرع لوارث.. توقفت على إجازة بقية الورثة من بعده.

ونفوذ تصرف المريض (فيما زاد على الثلث.. موقوف على إجازة الورثة من بعده)، فإن أجاز الورثةُ ما زاد على الثلث.. صح، وإلا فلا.

فإن أجاز بعض الورثة ما زاد على الثلث ولم يُجِز البعض الآخر.. نفذت وصيته في حصة المجيز منهم دون غيره.

١. كأن يقول شخص للمفلس: أسلمتُ إليك (١٠٠ درهم) في كذا صاع من قمح في ذمتك، صفته
 كذا وكذا. وصيغة السَّلَم سواء طعام أو غيره.

ولا تعتبر إجازة الورثة وردِّهم.. إلا من بعد موت المريض.

و) حكم (تصرُف العبد) البالغ العاقل الرشيد:

الأصل أنه محجور عليه في جميع تصرفاته لكن:

إن أذن له سيده في التجارة إذناً صريحاً.. صحَّ تصرفه بحسب ذلك الإذن، فإن أذن له في بيع معين أو شراء ـ مثلاً ـ.. فيتصرف بقدر إذن سيده ولا يتجاوزه كالوكيل.

أما العبد الذي لم يأذن له سيده في التجارة، واشترى.. لم يصح شراؤه بغير إذن سيده؛ لأنه لعبد لحق سيده، فلا يمكنه ثبوت الملك له؛ لأنه ليس أهلا للملك.

فينبني على ذلك: أن البائع يسترد المبيع سواء أكان في يد العبد أم في يد سيده؛ لبقائه على ملك مالكه، لعدم صحة البيع أصلاً، فإن تلف في يد العبد ولم يأذن فيه السيد.. فإنه (يكون) متعلقاً (في ذهنه)؛ لثبوته برضا مالكه، (يُتبَع به بعد عتقه ويساره؛ لتعلقه بذمته، ولا يطالب به قبل العتق لكونه معسراً.

[بخِلافِ] العبادات والطلاق.. فتصح منه ولو بغير إذن سيده.

و[بِخِلافِ] الولايات والشهادات كأن يلي النكاح.. فلا تصح منه ولو بإذن سيده.

# فيكون تصرفات العبد بذلك على ثلاثة أقسام:

لاتصح منه بغير إذن سيده، وتصح منه بإذنه، ولا تصح منه مطلقاً.

# ويزاد في المحجور عليهم مما لم يذكره القاضي أبي شجاع:

الراهن: ويثبت الحجر عليه لمصلحة المرتبن، فلا يتصرف في العين المرهونة بعد قبضه إلا بإذن المرتبن، ويرتفع الحجر عليه بوفاء جميع الدين.

المرتد: ويثبت الحجر عليه لمصلحة المسلمين، وإذا مات مرتداً.. صار ماله فيئاً للمسلمين، ويرتفع الحجر عليه بالعود للإسلام.

\*\*\*

#### الصلح

(المتن) ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها.

وهو نوعان: (١) إبراء. و (٢) معاوضة.

فالإبراء: اقتصاره من حقه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط.

والمعاوضة: عدوله عن حقِّه إلى غيره، ويجرى عليه حكم البيع.

(الصلح) لُغَةً: قطع النزاع.

شَرْعَاً: عقد يحصل به قطع النزاع.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿وَٱلصُّلَّحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١٢٨].

ومن السنة: عن أبي هريرة رَضَيَلَتَهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ السُّلْمِينَ، إلا صُلْحاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» (() أخرجه الترمذي.

• سبب ذكر باب الصلح عقب باب الحجر:

قال بعضهم: ذكره عقب الحجر؛ لأن غالب وقوعه بعد حجر الفلس.

مثال الصلح: أن يدَّعي زيد على عمرو بأن له في ذمته (١٠٠٠ دينار) فخوصم فيه عمرو، ثم يقر بها للمدعي (زيد)، فيقول له زيد: صالحتك من الألف دينار التي عليك على نصفها، فيقول عمرو: قبلت.

١. «أَحَلُّ حَرّاماً» كأن صالح على نحو خمر أو يصالح من دراهم على أكثر منها.

<sup>«</sup>أُو حَرَّمَ حَلالاً» كأن صالح على أن لا يتصرف في المصالَح عليه. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٩٢) بتصرف

## • أنواع الصلح:

صلح بين المسلمين والكفار .. كما في باب الهدنة والأمان.

وصلح بين الإمام والبغاة.. كما في باب البغاة.

وصلح بين الزوجين عند الشقاق.. كما في باب القسم والنشوز.

وصلح في المعاملات.. وهو مقصود الباب.

### • ويشترط في الصلح:

١. سبق وقوع الخصومة [أي: دعوى] سواء كانت عند حاكم أم  $\mathsf{K}^{(1)}$ .

٢. وإقرار الخصم (المدعى عليه)، ومثله: بيِّنة من المدعي.

فلو قال عمرو لزيد: صالحني عن دارك بسيارة ـ من غير سبق خصومة ـ فأجابه، فالأصح بطلانه.

والصلح تارة يقع مع إنكار المدَّعي عليه ١٠٠٠.

وتارة يقع مع إقرار المدَّعي عليه.

# ١. الصلح مع إنكار المدُّعي عليه بالحق الذي عليه وعدم إقراره به..

حكمه: صلح باطل، لأن المدّعي ـ إن كان كاذباً في دعواه ـ يكون بالصلح قد استحلَّ مال غيره، وهو حرام عليه، فذلك صلح أحلّ حراماً، وهو ممنوع.

١. فمتى جرى بينهم تنازع ثم جرى الصلح.. صح؛ لأنه يصدق عليه أنه بعد خصومة.

٢. المدّعَى عليه: من يوافق قوله الظاهر. والمدعي: من يخالف قوله الظاهر. (مغني المحتاج ٤/ ٥٨٨)

وإن كان المدّعي صادقاً، فقد حرّم على نفسه جزءً من ماله، وهو حلال عليه، لأن المدّعي عليه اضطره بإنكاره إلى التنازل عنه، فيكون صلحاً حرّم حلالاً، وهو ممنوع.

# ٢. الصلح مع إقرار المدِّعي عليه بالحق الذي على..

حكمه: صلح صحيح.. قال أبو شجاع في المتن: (ويصح الصلح مع الإقرار) أي: مع إقرار المدَّعَى عليه بالحق الذي عليه، ثم يطلب المصالحة عن ذلك.

وكذلك يصح الصلح مع إقرار المدَّعَى عليه بالحق الذي عليه ثم ينكر.

مِثَالُهُ: ادعى زيد (المدَّعِي) على عمرو (المدَّعَى عليه) بأن له عليه (١٠٠٠ دينار) فخوصم فيه عمرو ثم يقربه، ثم ينكر ذلك الحق.

حكمه: ثبت الحق على عمرو لزيد وهو (١٠٠٠ دينار).. فيصح بعد ذلك أن يصطلحا على (٥٠٠ دينار) مثلاً، ويعتبر إبراء عن باقيه.

# • صورة الصلح مع الإنكار:

إن أنكر المدَّعى عليه ابتداءً وأصر على الإنكار، فتم الصلح بينهما، ثم أقرَّ.. فإن الصلح باطل، إلا إن صولح ثانياً بعد إقراره.. فيصح.

مِثَالُهُ: ادَّعی زید علی عمرو بأن له علی عمرو (۱۰۰۰ دینار).. فخوصم فیه عمرو وأنكر ذلك الحق، ثم تصالحا علی (۵۰۰ دینار).

حكمه: لا يصح هذا الصلح؛ لإنكار المدعى عليه (عمرو).. إلا إن أقر عمرو بالحق الذي عليه بعد إنكاره، وعقدا صلحاً جديداً.

### • ويصح الصلح مع الإقرار:

١. (في الأموال) سواء كان ذلك عيناً أو ديناً (١٠٠٠. فيصطلحان على إسقاط حقه منها.

مِثَالُهُ: أن يدَّعي زيد على عمرو (المدَّعَى عليه) بأن هذه سيارته فخوصم فيه عمرو ثم يقر به.. فتصالحا على أن يعطيه عمرو أرضاً.

مِثَالُهُ: أن يدَّعي زيد على عمرو (المدَّعَى عليه) بأن له عليه (١٠٠٠ دينار) فخوصم فيه عمرو ثم يقر به.. فتصالحا على (٥٠٠ دينار)

٢. (9) كذلك يصح الصلح مع الإقرار في (ما أفضى إليه) أي: ما أدى إلى
 الأموال "كمَن ثبت له قصاص على شخص، فصالحه عن القصاص بمال.

مِثَالُهُ: زيدٌ قتل عمراً عمداً.. فيجوز على ورثة الميت (عمرو) أن يتصالحوا من القصاص الذي يستحقه عليه على (١٠٠٠٠ دينار) مثلاً أو أقل من ذلك أو أكثر.

(وهو) أي: الصلح (نوعان) أي: قسمان:

أولهما: صلح (إبراء) ويسمى "صلح حطيطة"؛ لأنه يحطُّ عن المدعى عليه بعض حقه، ويبرئه من الباقي.

<sup>1.</sup> عيناً: كالدار أو السيارة مثلاً. ديناً: كأن يستدين مالاً.

٢. [بخلاف] ما لا يفضى إلى الأموال كحد القذف، فإما الجلد وإما العفو.

## (9) ثانيهما: صلح (معاوضة) وهو عدوله عن حقه إلى غيره.

# صلح إبراء (حطيطة)

أ. (ف) صلح (الإبراء:) وهو (اقتصاره من حقه على بعضه)

وهو أن يصالحه من الدين على بعضه، بأن يبرئه عن بعض الدَّين بلفظ الصلح "، كأن يدَّعي زيد على عمرو (المدَّعَى عليه) بأنَّ له عليه (١٠٠٠ دينار) فيقر عمرو بذلك، ثم يقول زيد: صالحتك من الألف الذي لي عليك على خسائة، فيقول عمرو: قبلت.. فكأنه قال له: اعطني (٥٠٠) وأبرأتك من (٥٠٠).

روي عن كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضَّى اللَّهُ طَلَبَ مِنْ عَبْدِالله بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ رَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَّا فِي الْمُجْلِسِ حَتَّى سَمِعَهُمَّا رَسُولُ الله ﷺ فَخَرَجَ لَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَّا فِي الْمُجْلِسِ حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا وَنَادَى: يَا كَعْبُ، فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله، فَأَشَارَ بِيكِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ، فَقَالَ: وَلَيْهِمَا وَنَادَى: يَا كَعْبُ، فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله، فَأَشَارَ بِيكِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْت، فَقَالَ ﷺ: قُمْ فَاقْضِهِ » متفق عليه.

أو أن يصالحه من العين المدَّعاة على بعضها، كأن يقول زيد لعمرو: صالحتك من الدار على نصفها.. فهذا هبة من المدعي لمن هو في يده.

ا. والصلح عن الدين: وهو أن يدّعي إنسان على أخر دَيْناً ـ (١٠٠٠ درهم) ـ، فيقر المدّعى عليه بذلك ويتصالحان عنه، وينقسم إلى: صلح إبراء (حطيطة) بأن كان المصالَح عليه بعض الدّين، وصلح معاوضة بأن كان المصالَح عليه عيناً [سيارة] أو منفعة [انتفاع بسيارة].

**فيشترط لصحة الهبة**: القبول ومضي زمان يمكن فيه القبض، ويصح هذا بلفظ الهبة وما هو في معناه، ويصح كذلك بلفظ الصلح على الأوجه.

والخلاصة: أن من صالح عن عين أو دين بالنصف أو بالثلث مثلاً..

فهو في العين.. هبة للبعض الباقي، فيشترط فيه القبول والقبض بالإذن فيه، وهو في الدين.. إبراء عن الباقي، فتثبت فيه أحكامه، ويصح هذا الإبراء بلفظ الصلح.

أما إذا صالحه على منفعة العين المدّعاة ـ الانتفاع بدار مثلاً ـ كأن يقول زيد لعمرو: صالحتك على الدار على أن تنتفع بها سنة.. فإنها إعارة تثبت أحكامها.

(ولا يجوز تعليقه على شرط) أي: لا يصح تعليق الصلح على شرط في صور الصلح كلها، سواء كان صلح إبراء (حطيطة) أو صلح معاوضة.

مِثَالُهُ: إذا جاء رأس السنة فقد صالحتك، أو إذا دخلت الدار فقد صالحتك.

حُكمُهُ: لا يصح؛ لأن الصلحَ عقدٌ، والعقود لا تُعلَّق.

#### صلح المعاوضة

ب. (و) صلح (المعاوضة): وهو (عدوله عن حقّه إلى غيره).

وسمي بصلح المعاوضة، لأن صاحب الحق قد استعاض عن حقه بشيء آخر رضي به، عيناً كان أم منفعة.

## ويكون صلح المعاوضة بأن يصالحه على غير العين المدَّعاة.

مِثَالُهُ: أن يكون الحق الذي لزيد على عمرو داراً مثلاً ... فخوصم فيه عمرو ثم يقر بها، فجرى الصلح بينهما على أن يصالحه عن الدار على سيارة.. فيصح، ويكون ذلك عقد بيع معاوضة " ـ بلفظ الصلح ـ للدار المدعاة من زيد على عمرو بالسيارة.

(ويجري عليه حكم البيع) أي: تثبت في صلح المعاوضة أحكام البيع من العلم بالثمن، وكونه مالاً، منتفعاً به شرعاً، كما يثبت فيه خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الرد بالعيب، ويحرم فيه ما يحرم في البيع من الغرر ونحو ذلك.

## وكذلك يكون صلح المعاوضة بأن يصالحه على منفعة.

بأن يكون الحق الذي لزيد على عمرو داراً مثلاً ... فخوصم فيه عمرو ثم يقر به، فصالحه عن الدار على أن ينتفع بسيارته مدة معلومة كسنة مثلاً.

ففي هذا المثال: عقد إجارة بلفظ الصلح، حيث استأجر السيارة مدة سنة بالدار.

١. بيع المعاوضة أو بيع المبادلة: هو بيع عرَض بعرَض.

## وكذلك يكون صلح المعاوضة بأن يصالحه على دين بعين.

بأن يكون الحق الذي لزيد على عمرو دَيناً في ذمته (١٠٠٠ درهم) ـ مثلاً ـ.. فخوصم فيه عمرو ثم يقر به، فصالحه عن الدَّين (١٠٠٠ درهم) على أن يعطيه هذا القلم.

ففي هذا المثال: عقد بيع بلفظ الصلح، حيث اشترى القلم مقابل دَينه الذي هو (١٠٠٠ درهم).

\*\*\*

#### تابع.. باب: الصلح

(المتن) ويجوز للإنسان أن يشرع رَوشناً في طريقٍ نافذٍ بحيث لا يتضرر المارُّ به.

ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء.

ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء.

## الحقوق المشتركة

(ويجوز للإنسان أن يُشرعَ رَوشناً) ومثله الساباط والميزاب (في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المارُّ به)

الروشن: هو الخشب الخارج من الحائط، الممتد في الهواء، من غير وصول إلى الجدار المقابل، ويسمى: شُرفة أو جَنَاحاً ـ تشبيهاً له بجناح الطائر.

والساباط: سقيفة بين حائطين، تحتها طريق. (مختار الصحاح ص١٤١).

والميزاب: ما يسيل منه الماء من موضع عال، ومنه ميزاب الكعبة. (تاج العروس ٢/ ٢٤).



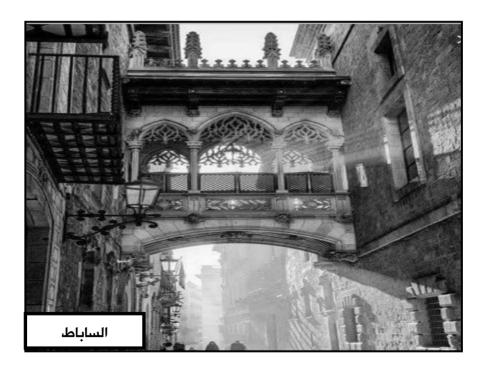

## مسألة إشراع الروشن أو الساباط

إشراع الروشن أو الساباط إما أن يكون في الطريق النافذ، وإما أن يكون في الطريق غير النافذ على التفصيل التالى:

1. إشراع الروشن أو الساباط في الطريق النافذ الذي يمر فيه أي أحد.. يجوز للإنسان أن يشرع فيه روشناً أو جسراً أو بلكونة [خارج ساحة أرضه]؛ لأنه حق لكل أحد بشروط ثلاثة: أن يكون المُخرِج مسلها، وأن لا يضر المارَّة ضرراً لا يحتمل عادة، وأن لا يظلم الموضع إظلاماً مخالفاً للعادة؛ لحديث: «لا ضَرَر وَلا ضِرَار» أخرجه مالك وابن ماجه.

#### • ضابط عدم الضرر:

إن كان الطريق خاصاً بالمشاة.. اشتُرط ارتفاع الروشن ـ ومثله الجسر أو البلكونة ـ بحيث إذا مرَّ الماشي الطويل وهو حامل على رأسه شيئاً.. لم يتضرر عادة.

وإن كان الطريق للقوافل والسيارات.. اشتُرط ارتفاع الروشن ومثله الجسر أو البلكونة ـ بحيث يمر تحته القوافل بأحمالها، وحمولة الشاحنات الكبرة على اختلافها.

مسألة بناء روشن أو ساباط إذا كان يضر بالمارة لو كان بناء الروشن أو الساباط يضر بالمارة.. مُنع منه ولم يجز فعله. والمزيل لذلك: هو الحاكم كما رجحه الخطيب والرملي دون غيره؛ لما فيه من توقع الفتنة، لكن لكل أحدٍ مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة المنكر.

فلو خالف أحدهم وهدم.. عُزّر؛ لافتياته وتعديه على الحاكم، وكذلك لا يضمن؛ لأنه مستحق الإزالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن إذا قتله غير الحاكم، فإنه يعزر؛ لافتياته وتعديه على الحاكم ولا ضمان عليه.

## مسألة الصلح بعوض في بناء روشن أو ساباط في الطريق النافذ

لايصح الصلح بعِوض على بناء الروشن والساباط في الطريق النافذ.. سواءً كان من جانب الحاكم أم من جانب بعض الرعية؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد، وإنها هو تابع للقرار، وقرار الهواء: هو الأرض الموازية له، فكأنه باع الهواء دون القرار.

وكذلك لأنه إن ضرَّ وجود الروشن والساباط في الطريق النافذ.. لم يجز فعله (سواء بعوض أو بغير عوض)، إذ ليس للحاكم أن يفعل ما فيه ضرر عليهم؛ لقول النبي عَلَيْهِ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار» أخرجه مالك وابن ماجه.

وإن لم يضرّ وجود الروشن والساباط في الطريق النافذ.. فالمُخرِج (أو الباني) مستحِقٌ له، وما يستحقه الإنسان في الطريق.. لا يجوز أخذ العِوض عنه، كما لا يجوز أخذ العِوض عن المرور في الطريق.

١. أما ابن حجر فكلامه متردد في أنه الحاكم أو كل أحد. (المنهل النضاخ ص٩٣٠).

## حكم إشراع الذمي للروشن والساباط في الطريق النافذ

إن كان في شوارع المسلمين: فإن الذمي - عند الشافعية - يُمنع من إشراع الروشن وجوباً - وقيل: ندباً -؛ لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم، والذمي يُمنع من تطويل بنائه على بناء جاره المسلم؛ لخبر «الإسلامُ يَعْلُو وَلاَ يُعلَى عَلَيهِ» أخرجه أحمد، وليتميز البناءان، ولئلا يطَّلع الذمي على عوراتنا…

وإن كان في شوارع الذميين.. فلا يمنع الذمي من إشراع الروشن والساباط بشرط أن لا يتضرر المار به كما ذكر آنفاً ".

# ٢. إشراع الروشن أو الساباط في الطريق غير النافذ وهو ما يسمى بـ(الدرب).. فله حالتان:

أ. أن يكون الطريق غير النافذ لواحد فقط.. فهو ملك له، فيجوز بناء
 الروشن أو الساباط فيه.

ب. أن يكون الطريق غير النافذ مشتركاً بين جماعة.. ففيها حالتان:

١. تَنْبِيهٌ: حَلُّ المُنْعِ [من اعلاء الذمي بناؤه على جاره المسلم] كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ: إِذَا كَانَ بِنَاءُ المُسْلِمِ عِمَّا يُعْتَادُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِنَاؤُهُ أَوْ أَنَّهُ هَدَمَهُ إِلَى أَنْ صَارَ كَذَلِكَ لَمْ يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى، فِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَقُّهَا الَّذِي عَطَّلَهُ المُسْلِمُ يُمْنَعْ الذِّمِيُّ مِنْ بِنَاءِ جِدَارِهِ عَلَى أَقَلِ مَا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى، لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ حَقُّهَا الَّذِي عَطَّلَهُ المُسْلِمُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ تُعَطَّلُ عَلَيْهِ بِإِعْسَارِهِ. (مغني المحتاج ٢/٨٧)

٢. هذه المسألة تداولها بعض الفقهاء الشافعية في كتبهم، ولكن في الواقع الحالي العمل على خلافه.

#### الحالة الأولى:

أن يكون المُخرِج للروشن والساباط (الباني له) من غير أهل الدرب(٠٠٠ .

## حكم الحالة الأولى:

اعتمد الخطيب الشربيني تبعاً لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «المنهج»: لابد في بناء الروشن أو الساباط من إذن الشركاء كلهم في هذا الدرب.

واعتمد الزيادي والشوبري، وقرره البشبيشي، ووافقهم القليوبي والجمل والبيجوري: أنه لا يجوز بناء الروشن أو الساباط في الدرب المشترك لغير أهل الدرب إلا بشرط إذن بقية الشركاء.

والشركاء هنا الذين لهم الحق في المرور تحت محل إشراع الروشن والساباط، وهم:

- (١) مَن يمرون تحت باب الْمُخرِج.
- (٢) وكذلك مَن بابه مقابل لباب المُخرِج.

١. وهو الذي لا يعتبر شريكاً في الدرب: وهو مَن كان جدارُ داره ملاصقاً للدرب وبابُ داره خارج الدرب.

٢. وبالنظر للصفحة التالية.. فلو أراد دار رقم (٢) أن يشرع روشناً.. فلابد من إذن (٥) و(٣).

#### الحالة الثانية:

أن يكون المُخرِج للروشن والساباط (الباني له) من أهل الدرب.

### حكم الحالة الثانية:

اعتمد الخطيب الشربيني تبعاً لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «المنهج» واعتمده الزيادي والشوبري وقرره البشبيشي ووافقهم القليوبي والجمل والبيجوري أنه (لا يجوز) لأحد من أهل الدرب بناء الروشن أو الساباط (في الدرب المشترك إلا ب) شرط (إذن) بقية (الشركاء) الذين لهم الحق في المرور تحت الروشن والساباط، وهم مَن يمرون تحت باب المُخرج أو مَن بابه مقابل له.

أما مَن نفذ بابُ داره داخل الدرب ولكن باب داره فوق باب المُخرِج وأقرب إلى رأس الدرب.. فلا يشترط إذنه في بناء الروشن والساباط.

وهذا رسم توضيحي للطريق غير النافذ (الدرب المشترك) ورأس الدرب وآخر الدرب:



**الشريك في الدرب المشترك:** هو مَن نفذ بابُ داره إلى هذا الطريق غير النافذ، وكان باب داره أقرب إلى آخر الدرب أو مقابل لباب المُخرِج للروشن.

## مسألة الصلح بعوض في الطريق غير النافذ

لايصح الصلح بعوض على بناء الروشن والساباط في الطريق غير النافذ أيضاً؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد، فالهواء تابع للقرار، فكأنه باع الهواء دون القرار.

## مسألة فتح الشبابيك لغير أهل الدرب المشترك

يجوز لغير أهل الدرب المشترك فتح كوَّات [طاقات وشبابيك] في جدار نفسه من جهة الدرب سواءً للاستضاءة أم لا، أذن أهل الدرب أم لا، ولو كانت الكوات مشرفة على دار غيره؛ لأنه تصرف في ماله، لكن يمنع من الإشراف.

وإن كان سطح داره أعلى من سطح دار جاره.. لم يجبر الأعلى على بناء سترة، خلافاً للإمام أحمد.

## مسألة رجوع الشركاء عن الروشن بعد بنائه بإذنهم

إن كان من غير أهل الدرب المشترك.. فيجوز للشركاء الرجوع عن بنائه مع غرامة أرش النقص؛ لأنهم ورَّطوه، أما إن كان من أهل الدرب.. فلا يجوز للشركاء الرجوع عن بنائه؛ لأنه وضعه بحق. (حاشية الجمل ٣/ ٣٦١، حاشية البيجوري ٢/ ٧١٢) بتصرف.

## مسألة تقديم الباب وتأخيره في الدرب المشترك

(ويجوز) على الشريك (تقديم الباب في الدرب المشترك) إلى رأس الدرب؛ لأنه ترك بعض حقِّه، بشرط أن يسدَّ الباب القديم، فإن لم يسده

١. الأرش: هو التفاوت بين أجرة مثله سليهاً ومعيباً.

فلشركائه منعه؛ لأن انضهام الباب الثاني إلى الأول يضرهم بتعدد المنفذ، وذلك يوجب التميز عليهم، فكأنه زيادة انتفاع في الدرب، ويُورث الزحمة ووقف الناس والدواب في الدرب، وقد قال النبي عليه: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار» أخرجه مالك وابن ماجه.

(ولا يجوز) على الشريك في الدرب المشترك (تأخيره) أي: تأخير الباب إلى جهة آخر الدرب (إلا بإذن الشركاء) الذين باب دارهم أبعد عن رأس الدرب من الباب القديم ـ سواءً سدَّ الباب الأول أم لا ـ ؛ لأنه لا حقَّ له فيه، فكل شريك يملك من رأس الدرب إلى بابه؛ لأنه محل تردده ومروره غالباً، فعلم من ذلك أن من بابه في آخر الدرب.. فإنه يملك جميع ما بعد آخر باب، فله تقديم بابه.

أما الذين باب دارهم أقرب إلى رأس الدرب من الباب القديم أو مقابله.. فلا يشترط إذنهم.

فإن لم يأذن شركاءُ الدرب الذين باب دارهم أبعد عن رأس الدرب بتأخير الشريك للباب إلى جهة آخر الدرب فصالحهم على الاستطراق بهال.. صحَّ الصلح؛ لأنه انتفاع بالأرض ".

١. وقيل: يجوز ترك ذلك الباب بدون سد، واختاره الأذرعي. (نهاية المحتاج ٢/٤٠٤) بتصرف.

٢. وهناك وجه بأنه يجوز التأخير؛ لأن فناء داره يمتد، ولأن له يداً في الدرب.

٣. ثم إن قدروا مدة.. فهو إجارة، وإلا فهو بيع. (حاشية البيجوري ٢/ ٧١٤).

## مسألة فتح الباب لغير أصل الدرب

إن كان من غير أهل الدرب. ليس له فتح باب إلى الدرب للاستطراق بغير إذن جميع أهل الدرب، أما بإذنهم ولو أن يصالحهم على الاستطراق بال.. فيجوز له أن يفتح باباً للمرور من الدرب.

## مسألة رجوع الشركاء عن فتح الباب بعد إذنهم

إن كان من غير أهل الدرب.. فيجوز للشركاء الرجوع عن فتح الباب بعد الإذن إذا لم يكن بهال، ولا يغرمون؛ لأن الباب شأنه الضرر، فيحمل رجوعهم على العذر. (حاشية البيجوري ٢/ ٧١٢) بتصرف

## مسألة بناء دَكَّة وغرس شجر

يحرم بناء دَكَّة (١٠) أو مصطبة أو أن يغرس شجرة مطلقاً في الشارع ـ ولو اتسع الطريق وانتفى الضرر ـ ، وإنها حرم ذلك لأسباب:

- ١. لما فيه من تضايق الطريق عليهم،
- ٢. ولأنه قد تزدحم المارة فيعطّلون بذلك، لشغل المكان به، أو سقط عليه ضرير لا يبصر فيتأذى،
- ٣. ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعه الأملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق فيه (١٠).
   الطروق فيه (١٠). (إعانة الطالبين ٣/ ٩٩، الحاوي الكبير ٦/ ٣٧٦).

١. الدَّكَّة: المكان المرتفع يُجلس عليه، وهو المِسطبة، والجمع: دكك. (المصباح المنير ١٩٨٨).



1. قال السبكي: ينبغي جوازها عند انتفاء الضرر؛ لأنها في حريم ملكه ولإطباق الناس على ذلك من غير إنكار. وقال ابن حجر: ويرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق، المراد بضرر المارة: الضرر الذي لا يحتمل عادة، بخلاف اليسير الذي يحتمل عادة.. فإنه لا منع منه. (الغرر البهية ٣/ ١٣٥).

#### الحوالة

(المتن) وشرائط الحوالة أربعة أشياء:

- ۱. رضا المحيل.
- ٢. وقبول المحتال.
- ٣. وكون الحق مستقراً في الذمة.
- واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل.

وتبرأ بها ذمة المحيل.

(الحوالة) لُغَةً: التحول والانتقال.

شَرْعًا: عقد يقتضي نقلَ دينِ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

الأَصْلُ فِيهِ: عن أبي هريرة رَضَيَلَتَ أَن النبي ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتْبِعَ أَحُدُكُمْ عَلَى مَلِيءً فَلْيَتُبعْ » ‹ مَفق عليه.

وحقيقة الحوالة بيع دين بدين، وهي مستثناة من بيع الدَّين بالدَّين المنهي عنه في حديث عبدالله بن عمر رَضَيَلِلْهُ مُنَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَنَى عَن بَيعِ الكَالِيء بِالكَالِيء» أخرجه الدارقطني.

وسبب استثناء الحوالة؛ هو مسيس الحاجة إليها.

١. المُطل: منع قضاء ما استحق أداؤه، ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل.

ومِثَالُ بَيعِ الدَّينِ بِالدَّينِ: أن يكون لزيد على عمرو درهم، ولعمرو عليه دينار، فيبيع أحدهما للآخر الدَّين الذي عليه بالدين الذي له.. فلايصح سواء اتحد الجنس أم لا.



| توضيح المثال                   | مثال للحوالة                           |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| المحيل: عمرو.                  | أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار        |
| <b>والمحال</b> [المحتال]: زيد. | ديناً، ولعمرو على بكر ألف دينار أيضاً، |
| والمحال عليه: بكر.             | فيقول عمرو لزيد: أحلتك بالألف التي     |
| صيغة: نفس المثال السابق.       | لك عليّ على بكر. فيقول زيد: قبلت.      |
|                                |                                        |

#### • أحكام الحوالة:

**الوجوب**: إذا كان الدين لمحجور عليه كصبي، وكان استيفاء الدين عن طريق الحوالة.

الندب: يسن قبول الحوالة إذا كان المحال عليه: مليء، مقر بالدين، باذل غير ماطل، لا شبهة في ماله.

الإباحة: إذا كان المحال عليه مماطل غير باذل.

الكراهة: إذا كان في مال المحال عليه شبهة.

الحرمة: إذا كان مال المحال عليه حراماً.

## (وشرائط الحوالة أربعة أشياء:)

(١. رضا المحيل) وهو مَن عليه الدين.

أما المحال عليه.. فإنه لا يشترط رضاه؛ لأن الحق عليه وليس له.

ولا تصح الحوالة إلا على مَن عليه دين للمحيل.

(٢. **وقبول المحتال**) أي أن يقبل المحتال (المحال) وهو: مَن يستحق الدَّين على المحيل.

(٣. وكون الحق مستقراً في الذمة الذين الدين مستقراً في الذمة الذمة الذين الدين مستقراً في الذمة الدين الدين مستقراً في الذمة الدين الدين مستقراً في الذمة الدين مستقراً في الذمة الدين الدين مستقراً في الذمة الدين الدين مستقراً في الذمة الدين ال

<sup>1 .</sup> **المستقر في الذمة**: ما لا يتطرق إليه السقوط، بأن أمن من سقوطه كالمهر بعد الدخول على حليلته، والأجرة بعد استيفاء المنفعة.

أما لو أحاله إلى المحال عليه ليستوفي عيناً كـ(سيارة).. صارت وكالة، لا حوالة؛ لأن الحوالة لا تكون على عين.

(٤. واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في: الجنس والنوع والحلول والتأجيل) أي: الموافقة والمساواة في الدين الذي على المحال عليه، ويكون الموافقة والمساواة في الدين في ما يلي:

الجنس: فلا تصح الحوالة بالدراهم على الدنانير وعكسه.

واتفاق القدر: أي المساواة والموافقة، فلا تصح حوالة عشرة على خمسة (وصورتها: أن يأخذ الخمسة في مقابل العشرة)،

ولا تصح حوالة خمسة على عشرة (وصورتها: أن يأخذ العشرة بتهامها في مقابل الخمسة).

لكن تصح الحوالة بخمسة عليه على خمسة من العشرة.

والنوع: فلا تصح بنوع على نوع آخر.. كحوالة خمسة صحيحة على خمسة مكسرة.

والحلول والتأجيل: فلا تصح إحالة دين حال على دين مؤجل أو عكسه. أما لو اتفقا على التأجيل. فلابد من الاتفاق في قدر الأجل.

١ . كون الدين لازماً: كالثمن بعد تسليم المبيع (السيارة) وبعد انتهاء مدة الخيار.

٢ . كون الدين آيلاً للزوم: كالثمن قبل انتهاء مدة الخيار للمشتري.

- (g) فائدة الحوالة:
- (تبرأ بها) أي: الحوالة (خمة المحيل) من دَين المحال.
  - ٢. وتبرأ ذمة المحال عليه من دين المحيل.
  - ٣. وينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

فإن تعذر أخذه من المحال عليه بأن كان مفلساً عند الحوالة وجهله المحال..

فلا رجوع له إلى المحيل؛ لبراءة ذمته، ولتقصير المحال بترك البحث ٠٠٠٠.

\*\*\*

<sup>1.</sup> وقيل: له الرجوع على المحال إن شَرَطَ يساره. (مغني المحتاج ٣/ ١٩٤) وهو قول أبو العباس ابن سريج الشافعي وصورته: أن يقول: أحلتك على فلان وهو موسر، فقبل الحوالة، ثم بان أنه معسر.

#### الضمان

(المتن) ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا عُلم قدرُها. ولصاحب الحق مطالبةُ مَن شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينًا.

وإذا غرم الضامن.. رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه.

ولا يصح ضمان المجهول، ولا ما لم يجب إلا درك المبيع.

(الضمان) لُغَةً: الالتزام.

شَرْعاً: التزام حقّ ثابت في ذمة الغير (١) أو إحضار عين مضمونة (١) أو بدن من يستحق حضوره (٣).

الأَصْلُ فِيهِ: عن سلمة بن الأكوع رَضَوَلِكَ اللهُ أَتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله .. صَلِّ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاثَةُ الله .. صَلِّ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: ضَلِّ عَلَيْهِ مَا يَركُ شَيْعًا؟ قَالُوا: لا. قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله دَنَانِيرَ. قَالَ: صَلَّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلَيْ دَيْنَهُ.. فَصَلَّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلَيْ دَيْنَهُ.. فَصَلَّ عَلَيْهِ الْحرجه البخاري.

وفي رواية: «قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضَيَلِنَا عَنِهُ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ» أخرجه ابن ماجه.

١. إشارة لضمان المال. (الياقوت النفيس ص٥٨)

٢ . إشارة لضمان ردّ العين. (الياقوت النفيس ص٥٨)

٣. إشارة للكفالة، فالتعريف شامل لأقسام الضمان الثلاثة. (الياقوت النفيس ص ٨٥)

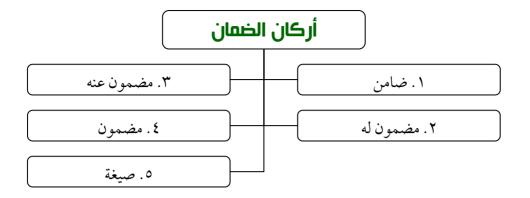

| توضيح المثال               | مثال للضمان                |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>ضامن</b> : بكر.         | أن يكون لزيد على عمرو      |
| <b>ومضمون له</b> : زيد.    | (۱۰۰۰ دینار) دیناً لازماً. |
| <b>ومضمون عنه</b> : عمرو.  | فيقول بكرٌ لزيد:           |
| <b>ومضمون: ۱۰۰۰</b> دینار. | ضمنت دينك على عمرو.        |
| وصيغة: نفس المثال السابق.  |                            |

#### • شروط الضامن:

١. أن يكون فيه أهلية التبرع [أي: عاقلاً بالغاً رشيداً (غير محجور عليه بسفه)].

أن يكون مختاراً [أي غير مكره] ٠٠٠.

1. ويزاد في ضمان العين: أن يكون الضامن قادراً على انتزاع العين في ضمان ردها، أو يأذن له المضمون عنه، فلو ظن أنه قادر على الانتزاع ثم تبين خلافه.. لم يصح الضمان، وفي صورة الصحة يطالب بردِّ العين، فإن تلفت.. فلا ضمان عليه.

صورة ضمان رد العين: أن يضع زيدٌ يدَه غصباً على دابة لعمرو، فيقول بكر لعمرو: ضمنت ردَّ دابتك التي غصبها منك زيد. (الياقوت النفيس ص ٨٦)

- شرط المضمون له: أن يعرفه الضامن بعينه، وإن لم يعرف اسمه.
  - شرط المضمون عنه: كونه مديناً.
    - شروط صيغة الضمان:
- ١. أن يكون بلفظ يشعر بالالتزام.. كقوله [ضمنتُ دينَك على عمرو].
- ٢. عدم التعليق.. فلا يصح قول [إذا جاء الغد فقد ضمنتُ ما على عمرو].
- ٣. عدم التأقيت.. فلا يصح قول [أنا ضامن ما على عمرو إلى شهر كذا، فإذا مضى.. برئتُ].

(ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا عُلم قدرها)، وهذه هي شروط المضمون، وتفصيلها كالتالي:

- شروط المضمون (مال أو نحوه):
- ثبوت المضمون: أي وجوده، فلا يصح ضمان ما لم يجب، كضمان نفقة الزوجة غداً.
  - ٢. أن يكون مستقراً في الذمة: أي: كونه لازماً أو آيلاً إلى اللزوم.
- ٣. علم الضامن بالمضمون جنساً وقدراً وصفةً وعيناً، فلا يصح ضان المجهول، كما إذا قال: (ضمنتُ ثمن ما بعتَه فلاناً) وهو جاهل به؛ لأن معرفته متيسرة.

(ولصاحب الحق) أي: صاحب الدين (مطالبة من شاء من الخامن والمخمون عنه) جميعاً أو يطالب أيها شاء بجميع الدين، أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه، حتى لو تعدد الضامن.. فلصاحب الحق مطالبة الكل.

وإذا أبرأ صاحبُ الدين المضمونَ عنه من الدين.. برىء الضامن من المطالبة به؛ لأنه تبع للمضمون عنه.

وأما إذا أبرأ صاحبُ الدين الضامنَ من ضمانه أو من الدين والمطالبة به.. فإنه لا تبرأ بذلك ذمة المضمون عنه، وإنها تبرأ ذمة الضامن وحده.

ولصاحب الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه (إذا كان الضمان على ما بينًا) بأن كان الدين لازماً (القرائد أو آيلاً إلى اللزوم (")، فله ضمانه

(وإذا غرم الخامنُ.. رجع على المخمون عنه إذا كان الخمان والقضاء بإذنه) أي: إذا أدّى الضامنُ الدينَ من ماله.. فهل له الرجوع إلى المضمون عنه ليستردّ ما غرمه ودفعه؟ يُنظَر:

أ. فإن كان الضمان وقضاء الدين بإذن المضمون عنه.. رجع عليه.

ب. وإن كان الضمان بإذن المضمون عنه، لكن قضاء الدين بغير إذنه.. فالأصح - أيضاً - أنه يرجع عليه بها أداه عنه.

ج. وإن كان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه.. لم يرجع عليه بشيء.

١. مثال الدَّين اللازم: استدان زيد من عمرو (١٠٠٠) درهم.. فهذا دين لازم مستقر في ذمته.

٢. مثال الدَّين الآيل للزوم: كثمن المبيع في مدة الخيار للمشترى.

د. وإن كان الضهان بغير إذن من المضمون عنه، وكان القضاء بإذنه.. فالأصح: أنه لا يرجع عليه، إلا إن شَرَطَ الرجوع.

(ولا يصح ضمان المجسول) كقوله: بِعْ لفلان حنطةً، وعليَّ ضمان الثمن.. فلا يصح؛ لأنه لم يعلم قدر الثمن.

وهذا مفهوم قوله سابقاً (إذا عُلِم قدرها).

(ولا) يصح ضمان (ما لم يجب) كأن يضمن ما سيقرضه لفلان في المستقبل، أو يضمن نفقة زوجته في الغد، (إلا) ضمان (درك العبيع).

#### ضمان درک المبیع

أن يشتري شخصٌ سلعةً من البائع فيلتزم الضامنُ أن يردَّ له ثمنها إن تبين أن السلعة المباعة معيبة أو ناقصة أو مستحقة.

ففي هذه الحالة يصح الضمان مع كونه على خلاف القياس، ويعود المشتري على الضامن بثمنها؛ لأن الحاجة داعية إلى معاملة من لا يعرفونه من غريب ونحوه، ولا يؤمن خروج المبيع مستحقاً.

ولا يصح ضمان دَرْك المبيع.. إلا بعد قبض البائع للثمن.

فلو ضمن بعد تسليم المبيع وقبل قبض البائع للثمن.. لم يصح الضمان.

## مسألة إذا أبرأ صاحبُ الدين المضمونَ عنه أو الضامنَ الأول أو الضامنَ الثاني.. فما الحكم؟

لو أبرأ المستحِقُ (صاحبُ الدين) الأصيلَ (المضمونَ عنه) من الدين.. برئ الضامنُ من الدين؛ لسقوطه.

وأما لو أبرأ المستحقُ (صاحبُ الدين) الضامنَ.. لم يبرأ الأصيلُ (المضمونُ عنه) (()، نعم يبرأ مع الضامن مَن بعده من الملتزمين؛ لأنه فرعه فيبرأ ببراءته، دون من قبله (() مغني المحتاج ٢/ ٢٨٣) بتصرف.

مسألة إذا قال اثنان لعمرو: ضمنا لك ما على زيد وأطلقا.. فهل يكون كل منهما ضامناً بالكل أو بنصفه؟

وجهان: صحح المتولي الأول وهو أن كلاً منها ضامناً بالكل، وصوبه السبكي، قال الشيخ زكريا: وبه أفتيت؛ لأن الضان وثيقة لايقصد بها فيه التجزئة.

وقال بالثاني الماوردي وجماعة، وقال الأذرعي: والقلب إليه أميل، وجزم به في العُباب. (قلائد الخرائد ١/ ٤٩٩)

\*\*\*

ا. لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن. (مغني المحتاج ٢/ ٢٨٣)
 ٢. صورته: إذا أبرأ المستحق الضامن الثاني مثلاً.. فيبرأ الضامن الثالث ومن بعده، [بخلاف] من قبله من الضامن الأول.. فلا يبرأ.

## الكفالة والكفالةُ بالبدن.. جائزةٌ، إذا كان على المكفولِ به حقٌّ لأدمى.

(الكفالة) لُغَةً: الالتزام.

وشَرْعاً: التزام بإحضار من عليه حق لغيره (١).

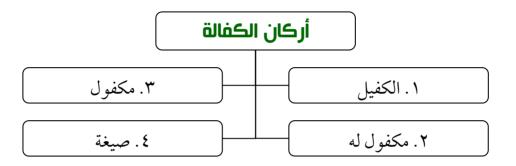

| توضيح المثال                 | مثال للكفالة                    |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>كفيل</b> : بكر [ضامن].    | أن يكون لزيد على عمرو حقٌ مالي  |
| <b>ومكفول</b> : عمرو.        | (۱۰۰۰ دینار)، فیقول بکرٌ لزید:  |
| ومكفول له: زيد [مستحق الحق]. | تكفلتُ لك ببدن عمرو. أو أن يكون |
| وصيغة: نفس المثال السابق.    | لزيد على عمرو قصاصٌ، أو حدُّ    |
|                              | قذف، فيقول بكرٌ لزيد: تكفلتُ لك |
|                              | ببدن عمرو.                      |

الكفالة نوع من الضمان، لكنها خاصة بالأبدان. (حاشية البيجوري ٢/ ٧٣٦)
 ومعنى التعريف: أن يلتزم الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له.

عن أبي هريرة رَضَوَلِلْ عَن أن النبي عَلِيلَةِ: «ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَ اثِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فَقَالَ: اثْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُم، فَقَالَ: كَفَى بالله شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بالله كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى، فَخَرَجَ فِي البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ التَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَّنَّا أَلْفَ دِينَارِ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاَ، فَقُلْتُ: كَفَى بالله كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بالله شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ حَتَّى وَ لِجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِهَالِهِ، فَإِذَا بالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَة، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارِ، فَقَالَ: وَالله مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبِ لِآتِيَكَ بِهَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْحَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا» أخرجه البخاري.

(والكفالة بالبدن) وتسمى: كفالة الذات.

حكم كفالة البدن: (جائزةٌ) في حالة:

(إذا كان على المكفول به) أي: ببدنه (حقٌّ لأدمي)،

وأن يأذن المكفول للكفيل؛ لأنه إذا تكفل به من غير إذنه.. لم يقدر على تسليمه، فالكفالة بغير إذنه.. باطلة، حتى ولو قدر على إحضار المكفول قهراً عليه.

- والكفالة الجائزة لحق الآدمي.. نوعان:
- ١. كفالة بدن مَن عليه مال: وذلك بأن يتكفل بإحضار بدن مَن عليه مال،
   سواء أعلم بمقدار المال أم لا؛ لأنه تكفل بالبدن ولم يتكفل بالمال.
- ٢. كفالة بدن مَن عليه عقوبة لآدمي: وذلك بأن يتكفل بإحضار بدن مَن عليه قصاص أو حدِّ قذف أو تعزير ١٠٠٠.

وكذلك يصح أن يتكفل بإحضار بدن مَن عليه حق لله تعالى مشوباً بحق الآدمي.. كالزكاة والكفارة.

[بِخِلافِ] ما إذا تكفل بإحضار بدن مَن عليه حق لله تعالى خالصة كحدِّ زنا وسرقة وشرب الخمر.. فلا تصح الكفالة؛ لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها، والكفالة بها إظهارٌ لها، وسعىٌ في تأكيدها لا في إسقاطها.

التعزير لُغَةً: التأديب. وشَرْعاً: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالباً. (فتح الوهاب / ۲۳۷)

و لا يجوز أن يطالِب المكفولُ له [المستحقُّ للحق] الكفيلَ بمالٍ أو عقوبةٍ، وإن فات التسليم للمكفولِ ببدنه ـ بموتِ أو غيره ـ ؛ لأنه لم يلتزمها.

مثال: تكفل زيد لعمرو ببدن بكر

فالكفيل: زيد، والمكفول له: عمرو، والمكفول: بكر.

فلو شَرَطَ المكفولُ له (عمرو) أنه إذا عجز الكفيلُ (زيد) عن إحضار المكفولِ (بكر) ضمن الكفيلُ ما على المكفولِ من الحق ... بطلت الكفالة؛ لأن ذلك خلاف مقتضاها، حيث إن مقتضى الكفالة: عدم غرم الكفيل المال.

وإن غاب المكفولُ مع جهل الكفيلِ بمكانه.. لم يلزمه إحضاره؛ لعدم إمكانه، ويُقبَل دعواه بيمينه.

فإن علم الكفيلُ مكانه.. لزمه إحضاره، ولو كان فوق مسافة قصر بشرط الأمن على نفسه ولا حائل، ويمهل مدة ذهابه وإيابه وإقامته ثلاثة أيام.

مسألة: إذا مضت المدة ولم يُحضره الكفيلُ مع علمه بمكانه ؟

حُبس الكفيل إلى أن:

أ. يتعذر إحضار المكفول ك"موته، أو انقطاع خبره".

ب. أو أن يوفي الكفيلُ الدينَ مِن تلقاء نفسه.

١. صُورَةُ المَسْأَلَةِ: أن يقول: كفلتُ بدنه بشرط الغرم، أو على أني أغرم. (كفاية الأخيار ص٣٧٨)

فإن وفَّ الكفيلُ دينَ المكفولِ.. أُطلق، حتى إذا حضر المكفول.. فالمتجه أن للكفيل استرداد المال من المكفول له لا من المكفول.

## • متى يبرأ الكفيل؟

يبرأ الكفيلُ بإحدى أمور:

١. إما أن يُسلِّمَ الكفيلُ المكفولَ ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له [مستحق الحق] عنه.

فإن أحضره مع وجود الحائل.. لم يبرأ الكفيل؛ لعدم الانتفاع بتسليمه.

٢. وإما أن يُسلِّمَ المكفولُ نفسَه في مكان التسليم عن جهة الكفيل ١٠٠٠.

٣. وإما أن يُبرِئَ المكفولُ له الكفيلَ من حقِّه. (مغني المحتاج ٣٠٩/٣-

## ٠ ٣١، حاشية البيجوري ٢/ ٧٣٨)

#### • مكان تسليم المكفول:

يتعين محل الكفالة إن صلح للتسليم، وإلا فلابد من تعيين محله، فإن سلمه في غير مكان التسليم. لم يلزم المكفولُ له القبولَ إن كان له غرض في امتناعه من التسليم، وإلا لزمه القبول، فإن امتنع.. رفعه إلى الحاكم ليقبل عنه. (حاشية البيجوري ٢/ ٧٣٨)

\*\*\*

١. بأن حضر المكفول بنفسه وقال للمكفول له: سلَّمتُ نفسي عن جهة الكفيل.. فيبرأ، بخلاف ما لو وقف المكفول ساكتاً، أو سلَّم على المكفول له.. فإنه لا يبرأ بذلك.

#### الشركة

## وللشركة خمس شرائط:

- ١. أن يكون على ناضً من الدراهم والدنانير.
  - ٢. وأن يتفقا في الجنس والنوع.
    - ٣. وأن يخلطا المالين.
- ٤. وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف.
  - ه. وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين.

ولكل واحد منهما فسخها متى شاء.

ومتى مات أحدهما.. بطلت.

(الشركة) لُغَةً: الاختلاط.

وشَرْعَاً: عقد ١٠٠ يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع ١٠٠٠.

الأَصْلُ فِيهِ: عن أبي هريرة رَضَيَلَنَّ مَ مُ فوعاً: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمُ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ.. خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» أخرجه أبو داوود.



٢ . هو أن يملك اثنان أو أكثر المالَ، وتشيع حصصُهم من غير تعيين. (نهاية المطلب ٣/١٤٦)
 ١٧٥ ﴾

<sup>1 .</sup> المراد بـ"العقد" هنا: اللفظ المشعر بالإذن، ففي تسميته "عقد" مسامحة؛ لعدم اشتهالها على إيجاب وقبول. (الياقوت النفيس ص ٨٨)

| توضيح المثال                  | مثال للشركة                         |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>عاقدان</b> : زید وعمرو.    | أن يأتي زيد بـ(١٠٠ دينار)، وعمرو    |
| <b>ومالان:۱۰۰</b> + ۱۰۰ دینار | بمثلها (۱۰۰ دینار) ثم یخلطاهما، ثم  |
| وصيغة: نفس المثال السابق.     | يقو لان: اشتركنا وأذنَّا في التصرف. |

#### (وللشركة خمس شرائط:)

أن تكون على ناضً من الدراهم والدنانير) أي: أن تكون الشركة على

ناض ـ أي: على مضروب من النقد وهو الدراهم والدنانير ـ.

ومثلها: غير الناض من النقد كالتبر والحلى والسبائك.

والعملات النقدية الورقية المتعارف عليها اليوم.

ويصح أن تكون الشركة كذلك على مثلي٠٠٠.

ولا يصح أن تكون الشركة على متقوِّم كالعروض من الأقمشة والكتب ونحوها (")؛ لأنه لا يمكن خلطها بحيث لا تتميز.

المثلي: هو ما حصره كيل [كالحبوب من بر وذرة وشعير] أو وزن [كالتفاح والبرتقال والنحاس والقطن] وجاز السَّلَم فيه، وسيأتي تفصيله في باب الغصب.

<sup>7.</sup> طريقة تصحيح الشركة في حالة كون رأس مالها متقوِّماً كالعروض: الحيلة في الشركة في العروض المتقوّمة: أن يبيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض صاحبه، سواء تجانس العرضان أو اختلفا، ليصير كل واحد منها مشتركا بينها، فيتقابضان، ويأذن كل واحد منها لصاحبه في التصرف.. قاله المزنى. (روضة الطالبين ٤/ ٢٧٧) بتصرف.

ومحلُّ عدم صحة الشركة في المتقوِّم: إذا لم تكن مشتركة بينهما بإرث أو شراء أو نحوهما، ولم يأذن كلُّ منهما للآخر في التجارة.

فإن كانت مشتركة بينهما بإرث أو شراء أو نحوهما وأذِن كلُّ منهما للآخر في التجارة.. كانت الشركة صحيحة؛ لكون المال مشتركاً على الشيوع فهو الغرض، وإلا فلابد من اختلاط.

٢. (وأن يتفقا) أي: يتفق المالان (في الجنس والنوع)، فلا تصح الشركة إذا اختلف جنس مال الشريكين، بأن يكون الشريك الأول ماله دنانير، والشريك الثاني ماله دراهم.

وكذلك لا تصح الشركة إذا اختلف النوع مثل حنطة بيضاء وحنطة حمراء، أو تمر عجوة وتمر بَرني ···.

ولا يشترط اتفاق المالين في القدر؛ إذ لا محذور في التفاوت بينهما؛ لأن الربح والخسران على قدر المالين.

٣. (**وأن يخلطا العالين**) بحيث لا يتميزان، إذ أن حقيقة الشركة: اختلاط المال، ولابد أن يختلطا قبل العقد.

فلو حصل الاختلاط بعد العقد أو معه.. لم تصح الشركة؛ إذ لا اشتراك حال العقد، فيُعاد العقد بعد ذلك إن أريد الشركة الصحيحة.

١ . تمر بَرني: نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة. (المعجم الوسيط ١/٥٢)
 ١ ٧٧ ١

٤. (وأن يأذن كل واحد منهما) أي: الشريكين (لصاحبه ٥٠٠ في التصرف)
 بأن يقول له: اتَّجر أو تصرف، ويقول الآخر له كذلك.

فإن قال أحدهما للآخر: اتجر أو تصرف.. تصرف في جميع مال الشركة، ولا يتصرف القائل إلا في نصيبه إذا لم يأذن له الآخر، فإن أذن له.. تصرف في الجميع أيضاً.

فإن شُرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه. لم يصح؛ لما فيه من الحجر على المالك في ملكه.

ولابد أن يكون الإذن في التصرف بعد الخلط، فلا يكفي قبل الخلط.

ولا يكفي الإذن في البيع ولا في الشراء، بل لابد من الإذن في التصرف للتجارة أو مطلقاً.

فإن حصل الإذن في التصرف للتجارة.. تصرف بلا ضرر، ويكون ذلك بأن: لا يبيع كلُّ من الشريكين مؤجلاً، ولا يبيع بغير نقد البلد، ولا يبيع بغبن فاحش إلا بإذن الشريك.

فإن خالف أحد الشريكين في ذلك ـ بأن باع مؤجلاً أو بغير نقد البلد أو بغبن فاحش ـ.. صحَّ تصرفه في نصيبه فقط دون نصيب شريكه، فتنفسخ الشركة في الشيء المُشترى أو الشيء المبيع.

ا . ولو كان ذمياً لكن مع الكراهة، فيكره مشاركة الذميين كأكل طعامهم، وكذلك تكره مشاركة من لا يحترز من الربا والمعاملات الفاسدة. (حاشية البيجوري ٢/ ٧٤٦)

وكذلك إن حصل الإذن في التصرف للتجارة فلا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن الشريك؛ لما في السفر من الخطر وخوف التلف ، فإن سافر بغير إذن الشريك.. ضمن إن تلف.

ه. (وأن يكون الربح والخسران على قدر العالين) سواء شرطا ذلك أو سكتا عنه.

فإن خلط الشريكان المالين، وكان لأحدهما (١٠٠٠) دينار، والآخر (٥٠٠) دينار. والآخر الثلث] سواء دينار.. فالربح والخسارة بينهما أثلاثاً [للأول منهما الثلثان، وللآخر الثلث] سواء تساوى الشريكان في العمل أو تفاوتا.

فإن شرطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين ـ بأن يكون لأحدهما (١٠٠٠) وللآخر (٥٠٠)، وشرطا أن يكون الربح بينهم متساوياً ... كانت الشركة باطلة.

وكذلك لو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين ـ بأن يكون لأحدهما (١٠٠٠) وللآخر ثلثه ـ.. كانت الشركة باطلة.

وكذلك لو شرطا زيادة في الربح للأكثر منها في العمل.. كانت الشركة باطلة أيضاً؛ لفساد الشرط.

<sup>1.</sup> ولا يتناول سفر البحر بمجرد الإذن في السفر، بل لابد من التنصيص عليه، أو تقوم قرينة عليه ـ كما إذا أذن له في السفر إلى بلد لا يمكن وصوله لها إلا في البحر .. (حاشية البيجوري ٢/٧٤٧، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٣١).

• ما ينبني على حصول التصرف منهما بعد ذلك مع بطلان الشركة نفذ تصم فهما؛ لوجود الإذن،

ويكون الربح والخسران على قدر المالين كالشركة الصحيحة، ويرجع كلُّ منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر.

(9) عقد الشركة عقد جائز من الطرفين، ومعنى ذلك أن (لكلِّ واحد منهما فللخصا متى شاء) ككل عقد جائز من الطرفين، فيمكن لأي شريك فسخها متى شاء، وينعز لان عن التصرف بفسخ كل واحد منهما لصاحبه.

فإن قال (زيد): عزلتك (يا عمرو) أو لا تتصرف في نصيبي.. لم ينعزل العازل (زيد) عن التصرف (زيد) فينعزل المخاطَب المعزول (عمرو)، ولا ينعزل العازل (زيد) عن التصرف في نصيب المعزول لأنه لم يعزله.

وإن كان عقد الشركة بين شريكين فقط.. فقد انتهت الشركة بينهما بفسخها، وإن كانوا أكثر وفسخ أحدهم.. بقيت الشركة في حق من لم يفسخ.

## (و) تبطل الشركة بأمور:

١. (متى مات أحدهما.. بطلت) الشركة وانفسخت؛ لزوال المُلْك عن المتعاقدين وخروجهم عن أهلية التصرف.

وأما إن كانوا أكثر من اثنين.. فتنتهي الشركة في حق من مات وحده، وتبقى قائمة بين الشركاء الآخرين.

٢. أو إن جُنَّ ١٠٠ أحد الشركاء.

٣. أو إن أغمي على أحد الشركاء (٠٠٠). فقد انفسخت الشركة في حقه وانتهت؟ لزوال العقل الذي هو مناط التكليف.

مسألة: شخصان اشتركا في شركة معينة، دفع كلا الطرفين مبلغاً متساويا (١٠٠٠ ــ ١٠٠٠)، واتفقا على أن يكون لأحدهما زيادة في الربح بأن تكون النسبة (٣٠٪ ــ ٤٠٪) لكونه قائماً بإدارة العمل أو أكثر كفاءة منه.. فما الحكم؟

[لا يصح أن يشرط لأحد الشريكين زيادة في الربح عن قدر نسبة ماله من رأس المال، كما لا يصح أن يشرط عليه زيادة في الخسارة أو نقص عن ذلك، فإذا شرَطَ ذلك.. كانت الشركة باطلة.

١. في حالة الجنون: ينتقل الحكم إلى ولي المجنون، فإن شاء.. اختار قسمة المال، وإن شاء.. اختار الشقه المنهجي ٣/ ٢٢٨)

٢. في الإغماع: له حالتان: الحالة الأول: إن رُجي زواله عن قرب.. لم ينتقل الحكم إلى وليه، فإذا أفاق.. تخبّر بين قسمة المال، أو استئناف الشركة بعقد جديد.

الحالة الثانية: إن أيس من إفاقته عن قرب أو استمر إغماؤه (٣ أيام فأكثر).. انتقل الحكم إلى ولي المغمى عليه، فإن شاء.. اختار قسمة المال، وإن شاء.. اختار استئناف الشركة بعقد جديد.

ويعتبر الإغماء مؤثراً: إن استغرق الإغماء وقت فرض صلاة حتى تنفسخ بذلك الشركة، فإن لم يستغرق وقت فرض صلاة.. لم يؤثر. (الفقه المنهجي ٢٢٨/٣)

فلو حصل البيع والشراء من الشريكين مع بطلان الشركة.. نفذت تصرفاتها؛ لوجود الإذن منها بالتصرف، وكان لكلِّ منها الربح بقدر نسبة رأس ماله (٥٠٪)، ويرجع [كل شريك] على [الشركاء] الآخرين بأجرة المثل بشرط أن يكون العمل عليها أو على الذي شرط له زيادة الربح.

وأجاز الحنفية والحنابلة أن يكون للشريك ربح أكثر من نسبة ماله من رأس مال الشركة؛ لأنه تبين انه كان أجيراً لهم وليس شريكاً]. (الفقه المنهجي ٣/ ٢٢٥-٢٢٧) الفقه الإسلامي وأدلته ٥/ ٣٩٠١) بتصرف.

\*\*\*

## خُلاصَةٌ فِي أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ

1. شركة العنان أن يشترك اثنان عنائ أن يشترك اثنان أن يشترك اثنان أن يشترك اثنان أن يأكثر على أن يُخلط المال فلا يتميز، ويكون الربح بينهم على قدر المالين.. وهذا جائز ومشروع باتفاق الفقهاء.

7. شركة المفاوضة: أن يشترك اثنان ـ فأكثر ـ في أموالهم عامة، ولا يخلط المالان، ويكونوا شركاء في كل ما لدى كلِّ منهم، وكلُّ منهما وكيل عن الآخر وكفيل له، ولكن يتفاوضان في الاشتراك في الغنم والغرم.. وهذا باطل عند الشافعية؛ لما تنطوي عليه من الغرر؛ ولما فيها من الوكالة بالمجهول والكفالة به.

قال الإمام الشافعي في «الأم»: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ بَاطِلٌ، وَلَا أَعْرِفُ شَيْتًا مِنْ الدُّنْيَا يَكُونُ بَاطِلًا إِنْ لَمْ تَكُنْ شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ بَاطِلًا ﴿

وقد أجازها غير الشافعية بقيود وشروط تكاد تجعلها لا وجود لها أصلاً في الواقع.

٣. شركة الأبدان: أن يشترك اثنان ـ فأكثر ـ على أن يتقبلوا أعمالاً ويقوموا بها، سواءً أكانوا متفقين في الحرفة أم مختلفين، والربح بينهم متساوياً أو متفاوتاً،

<sup>1.</sup> اختلف الناس لم سميت شركة العنان. قال قوم: لأنها قد استويا في المال مأخوذا من استواء عنان الفرسين إذا تسابقا. وقال آخرون: إنها سميت شركة العنان لأن كل واحد منها قد جعل لصاحبه أن يتجر فيها عنَّ له ـ أي عرض ـ. وقال آخرون: إنها سميت بذلك لأن كل واحد منهها يملك التصرف في جميع المال كها يملك عنان فرسه فيصر فه كيف يشاء. (الحاوي الكبير ٢/ ٤٧٣) . أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها .

وذلك كالحيَّالين والخياطين والنجارين والمصممين.. وهذا باطل عند الشافعية؛ لعدم المال فيها، ولما فيه من الضرر المنهى عنه شرعا (...

وقد أجازها الأئمة غير الشافعية للحاجة الداعية إليها بشروط وضوابط يرجع إليها في محلها.

فاكثر - ممن لهم وجاهة عند الناس، على الناس، على الناس، على الناس، على الناس السلع في الذمة إلى أجل - مشتركين أم منفردين - ويكون المشترى مشتركاً بينهم، ثم يبيعوا تلك السلع، فما كان من ربح كان بين الشركاء، يقتسمونه بالسوية أو حسب الاتفاق.. وهذا باطل عند الشافعية؛ لعدم وجود النقد المشترك بينهم.

أو أن يبيع الوجيهُ المقبولُ اللهجة في البيع مالَ الخاملِ بربحٍ على أن يكون بعض الربح له، فهذه الشركة باطلة، ويكون الربحُ كله لصاحب المال، وللوجيه أجرة تعبه إن عمل، وإن لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها.. فلا قيمة لها.

وقد أجازها الأئمة غير الشافعية للحاجة الداعية إليها. (نهاية المطلب ٧/ ٢٣، الوسيط ٣/ ٢٦٢) بتصرف.

\*\*\*

١. ولأنه ربها قام بعضهم بأعمال تفوق ما قام به غيره، أو قام أحدهم بالعمل كله، فيكون في ذلك غبن حين يتقاسم الشركاء ثمار العمل. (الفقه المنهجي ٣/ ٢٢١) بتصرف

#### الوكالة

(المتن) وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه.. جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه.

والوكالة عقد جائز، ولكل منهما فسخها متى شاء.

وتنفسخ بموت أحدهما.

والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه.

ولا يضمن إلا بالتفريط.

(الوكالة) لُغَةً: التفويض.

شَرْعاً: تفويض شخص شيئاً له فعله، مما يقبل النيابة إلى غيره بصيغة، ليفعله حال حياته (٠٠).

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿فَالْبَعَثُواْ أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَالْدِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَانُطُر أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ ﴾ [الكهف: ١٩].

وقوله تعالى ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ [يوسف:٩٣].

وهذا شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يقرره كقوله تعالى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٥]،

١ . وخرج بهذا القيد: الإيصاء؛ فإنها تفعل بعد موته، وهو جعله متصرفاً على أولاده أو في قضاء
 ديونه بعد موته. (الياقوت النفيس' ص٩١، حاشية البيجوري ٢/ ٧٥٢)

وعن عروة البارقي رَضَهَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ الْخرجه البخاري.

وعن أبي هريرة رَضَيَلَا قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ سِنُّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: «أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» أخرجه البخاري.

وخبر «أَنَّهُ عَلِيهِ بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ» متفق عليه.

و « وَكَّلَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا رَافِعٍ رَضِيَلْكَ فَ مَوْلَى رَسُولِ الله ـ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضَوَلِلْتَغَيْعَ الْحَرجه الترمذي.

و ﴿ وَكَّلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ رَضَالِتَهُ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أبي سفيان رَضَوَالِثَهَ عَالَى الْخرجه البيهقي.

١ . وهل هما وكيلان من قبل الزوجين، أو حكمان من قبل الحاكم؟

فمعتمد الشافعية: أنهما وكيلان من قبل الزوجين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد،

وعلى هذا القول: يشترط أن يوكل كل واحد من الزوجين الحَكَم فيها يفعلان على الجمع أو التفريق، فيوكل الزوج حَكَمها في البذل للعوض فيوكل الزوجة حَكَمها في البذل للعوض والقبول للطلاق به، ويفرقا بينهما إن رأياه صواباً.

والقول الثاني: أنهها حَكَمان من قبل الحاكم، وبه قال مالك والأوزاعي.

وعلى هذا القول: لا يفتقر إلى رضا الزوجين.

# أركان الوكالة ١. موكِّل ٢. وكيل ٣. موكَّل فيه ٤. صيغة

| توضيح المثال                   | مثال للوكالة       |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>الموكل:</b> زيد.            | أن يقول زيد لعمرو: |
| والوكيل: عمرو.                 | وكلتك في بيع داري. |
| <b>وموكَّل فيه:</b> بيع الدار. | فيقول عمرو:        |
| وصيغة: نفس المثال السابق.      | قبلت (أو يسكت).    |

## ویشترط فی الموکل فیه:

١. أن يكون حقُّ التصرف فيه ثابتاً للموكِّل عند التوكيل، فلا يصح أن يوكل بالتصرّف فيها لا يملكه، أو فيها سيملكه.

كما لو وكّل ببيع دار صديقه وهو لا يملكها، أو وكّل ببيع دار زيد التي سيشتريها منه، فإن الوكالة غير صحيحة.

٢. أن يكون الموكّل فيه معلوماً ولو من بعض الوجوه بحيث يقل معه الغرر:
 ك"وكّلتك في بيع أموالي" فيصح وإن جهل الأموال، فالوجه الذي هو معلوم
 منه: خصوص كونه مالاً، والوجه المجهول منه: أنواع المال.

ويصح كذلك "وكلتك في استيفاء ديوني واسترداد ودائعي ومخاصمة خصمائي"، حتى ولو جهل الديون والودائع ومن هي عليه أو عنده، ولو جهل الخصوم وما فيه الخصومة؛ لقلة الغرر فيه.

[بخلاف] ما إذا كثر الغرر ك: "وكلتك في كل أموري"، أو "تصرف في أموالي كيف شئت" أو "وكّلتك في كل قليل وكثير من أُموري"، أو "أنت وكيلي فتصرف كيف شئت".. فلا يصحّ؛ لكثرة الغرر وجهالة الموكّل فيه من كلِّ وجه، فإنه يدخل فيه أمور لو عرض تفصيلها على الموكل لأنكرها كتطليق زوجاته، وإعتاق أرقائه، والصدقة بجميع ماله، وقد منع الشارع بيع الغرر، وهو أخف خطراً من هذا.

وكذلك لا يصح التوكيل فيها لو قال: "وكّلتك ببيع بعض مالي" ـ دون أن يعيّن هذا البعض ـ؛ لكثرة الجهالة وفحش الغرر.

ولا يشترط في الموكَّل فيه: استيفاء الأوصاف كأوصاف السَّلَم.

**فإن كان بقصد التجارة..** فلا يجب فيه ذكر نوع ولا غيره، بل يكفي اشترِ ما شئت من العروض أو ما فيه حظ كما صرح به الماوردي والمتولي واقتضاه كلام الرافعي.

وإن لم يكن بقصد التجارة.. كما لو وكله في شراء دار.. وجب على الموكِّل بيان الحارة والزقاق والعلم بالبلد ونحوها من ضرورة ذلك؛ ليقل الغرر.

٣. أن يكون الموكَّل فيه قابلاً للنيابة: لأن التوكيل استنابة، فلا يصحّ التوكيل فيها لا يقبل النيابة.

# من الأعمال التي لا تقبل النيابة: العبادات البدنية المحضة:

كالصلاة وتوابعها من طهارة وأذان واعتكاف.

والصوم (١)، وكذلك الحج والعمرة عن المستطيع، فإنها لا تقبل النيابة؛

لأن القصد منها امتحان عين المكلف واختباره بإتعاب نفسه وذلك لا يحصل بالتوكيل، فلابد أن يفعلها بنفسه، ولا يوكل غيره في أن يصلي أو يؤذن أو يصوم أو يعتمر أو يحج عنه.

والشهادات؛ إلحاقاً لها بالعبادات؛ لاعتبار ألفاظها، فالشهادة أداء يتعلق ببدن الشاهد ومنوط بعلمه، فلا تقبل النيابة ولا يصح التوكيل في أن يشهد عن موكله.

والأيهان؛ إلحاقاً لها بالعبادات؛ لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى، فلا تقبل النيابة، ولا يصح التوكيل في أن يحلف عن موكله.

والتقاط اللقطة.. فلا يصح التوكيل في أن يلتقط اللقطة عن موكله.

والإقرار.. فلا يصح التوكيل في أن يقر الوكيل عن موكله بمالٍ لغيره.

• من الأعمال التي تقبل النيابة:

## العبادات البدنية غير المحضة:

كالحج والعمرة بشرط أن يكون عن ميت أو معضوب عاجز عن أدائها. وكذلك توابعها المتقدمة والمتأخرة ـ كالرمى بمنى وركعتى الطواف ـ.

١. لأن القصد منها امتحان عين المكلف واختباره بإتعاب نفسه وذلك لا يحصل بالتوكيل. (تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٥/٣٠٣)

#### والعبادات المالية:

كالتوكيل في تفرقة الزكاة والصدقة والنذر والكفارة على مستحقّيها.

والتوكيل في ذبح الأضحية والهدي والعقيقة وذبح شاة الوليمة.

والتوكيل في كل عقد.. كالبيع والشراء والسَّلَم والهبة والرهن والنكاح (المُورية).

والتوكيل في كل فسخ.. كفسخ البيع بالإقالة، ورد المبيع بالعيب.

والتوكيل في الخصومات في المحاكم من دعوى وجواب الدعوى ".

والتوكيل في استيفاء العقوبات والحدود ...

## • ويشترط في صيغة عقد الوكالة:

يشترط للوكالة: الإيجاب بلفظ صريح، فيقول الموكِّل: وكلتك في كذا،

أو كناية، فيقول الموكِّل: فوضتُ إليك، أو أَنَبْتُكَ، أو أقمتُكَ مقامي فيه، أو بع كذا؛ لأن اللفظ المحتمل يرجع فيه إلى إرادة لافظه.

١. لو وكله أن يزوجه امرأة ولم يعينها. لم يصح التوكيل، [بخلاف] ما لو قال: زوجني من شئت..
 فإنه يصح كما صرح به في الروضة. (مغنى المحتاج ٣/ ٢٣٩)

٢. لو قال: طلق من نسائي من شئت.. صح في البعض لا في الجميع؛ لأن من للتبعيض، أما لو قال: طلق من نسائي من شاءت.. فله أن يطلق كل من شاءت الطلاق. (أسنى المطالب ٢/٣٢٢)

٣. كأن كان لرجل خصومة لرجل على شيء فوكل غيره عنه، ويسمونهم بـ "المحامين"، فيقول له: وكلتك لتكون مخاصهاً عني.

٤. كالتوكيل في القصاص وأرش الجناية، أما التوكيل في اثبات الجناية.. فلا يصح.

ومثله: الكتابة أو المراسلة أو إشارة الأخرس المفهمة..

واشتراط الصيغة؛ لأن الشخص ممنوع من التصرف في ملك غيره إلا برضاه، وهو لا يحصل إلا بذلك.

والوكيل يصح قبوله بالرضا والامتثال لما فوض إليه ولو على التراخي، فيقول الوكيل: قبلتُ، أو يفعل ما وكّل به.

هل يشترط من الوكيل اللفظ الدال على القبول؟
 ١. إن كان عقد الوكالة بغير جُعل(١):

لا يشترط من الوكيل اللفظ الدال على القبول؛ لأنها إباحة ـ كإباحة الطعام ـ لا تفتقر إلى قبول لفظي، ولا يشترط كذلك الفورية، بل المشروط في دوام الوكالة: عدم ردِّ الوكالة من الوكيل، فلو ردَّها كأن قال: لا أقبل أو لا أفعل.. بطلت الوكالة.

فلو ردَّ الوكالة ثم ندم، وأراد أن يفعل.. لم يجز، بل لا بد من إذن جديد؛ لأن عقد الوكالة عقد جائز بين الطرفين، يرتفع بالفسخ.

ولو قال الوكيل: وكِّلني في بيع سيارتك، فدفعه الموكل له.. كفي، فالشرط أن يوجد من أحدهما: اللفظُ، ومن الآخر: الفعل ولو على التراخي.

أو أن يوجد من أحدهما: اللفظُ، ومن الآخر: عدم رد الوكالة بأن يأتي بها وكّل فيه.

١ . والجُعل: الأَجر، يقال: جعلتُ له جعلاً. (المصباح المنير ١٠٢/١)
 ١ . والجُعل: الأَجر، يقال: جعلتُ له جعلاً.

فلو حصل من الموكل لفظُ التوكيل ك: "وكلتك في بيع كتاب كذا"، وحصل من الوكيل قبول التوكيل باللفظ أو بعدم رد الوكالة ـ بأن أخذ الكتاب ليبيعه ... صح،

وكذلك لو حصل من الوكيل لفظ التوكيل ك: "وكلني في بيع كتاب كذا"، وحصل من الموكل قبول التوكيل باللفظ أو بالفعل ـ بأن أعطاه الكتاب ... صح أيضاً.

والحاصل: أنه لا يكفي من الموكل السكوتُ أو عدمُ الرد.

[بخلاف] السكوت من الوكيل أو عدمُ رد الوكالة.. فيكفي.

ولو تصرف الوكيل غير عالم بالوكالة، ثم بان وكيلاً.. صح، كمن باع مال أبيه يظنه حياً، فتبين بعد التصرف فيه موته؛ لأن العبرة في العقود بها في نفس الأمر لا بها في ظن المكلف.

## ٢. إن كان في عقد الوكالة بجُعل(١).. فيشترط:

1. القبول لفظاً.. عند الرملي: لابد فيها من القبول لفظاً مطلقاً [فلا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر وغيره]، وعند ابن حجر: لا بد فيها من القبول لفظاً إن كان الإيجاب بصيغة العقد [ك: وكلتك في كذا ولك درهم] دون صيغة الأمر [ك: بع هذا ولك درهم]. (المنهل النضاخ ص٠٠٠، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٤٦٢) بتصرف

(ب) أن يكون الجُعل معلوماً، فلا يصح ما يفعله الناس اليوم من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال القضية التي يربحونها كأتعاب لهم.

(ج) وأن يكون عمل الوكيل مضبوطاً؛ لتكون الوكالة حينئذٍ إجارة.

فإن لم يكن مضبوطاً.. فيصير جعالة عند الكردي،

بخلاف السيد عمر البصري حيث قال: فإن لم يكن مضبوطاً وعمل.. فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل؛ لأنه عمل طامعاً، أي: حيث لم يكن عالماً بالفساد. (تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٥/ ٣١١، الفقه المنهجي ٣/ ٣٣٤).

**ويشترط في الوكالة:** عدم تعليقها بشرط في الأصح.. أما إذا علق الوكالة كأن يقول: إذا جاء رمضان فقد وكلتك لتبيع كذا ... لم تصح.

١. بأن يقول: وكلتك ببيع هذه السلعة، ولك درهم.

فإذا تصرّف الوكيل بعد وجود المعلّق عليه ـ وهو دخول رمضان ... صحَّ تصرُّفه مع فساد الوكالة؛ لوجود الإذن في التصرّف.

ولو قال لآخر قبل رمضان: وكلتك في إخراج فطري فَأَخْرِجها في رمضان.. صحت الوكالة عند ابن حجر؛ لأنه نجز الوكالة، وإنها قيدها بها قيدها به الشارع، خلافاً للرملي فلا تصح؛ لأن كلاً من الموكل والوكيل لا يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل.

أما إذا قال: إذا جاء رمضان فَأُخْرِج فطرتي.. فلا يصح عند ابن حجر والرملي؛ لأنه تعليق محض.

تعليق التصرف.. نحو: وكلتك في بيع كذا، ولا تبعه حتى يجيء رمضان.. فيصح؛ لأنه إنها علق التصرف ولم يعلق الوكالة، فعلى هذا فليس له بيعه قبل مجيء شهر رمضان.

توقيت الوكالة.. نحو: وكلتك في تجارة مالي إلى شهر رمضان، أو وكلتك شهراً.. فيصح، فإذا دخل شهر رمضان أو مضى الشهر.. امتنع على الوكيل التصرف.

أما إذا كانت الوكالة ناجزة (حالَّة) وعلَّق التصرف عليها.. لم يضر، كقوله: "وكلتك في كذا وإذا جاء رمضان فبعه".. فيصح. (حاشية البيجوري ٢/ ٧٥١) بتصرف

#### • ما يترتب على فساد الوكالة:

سقوط الجُعل المسمى إن اتفقاعلى جُعل ١٠٠٠ ويستحق أجرة المثل؛ لوجود الإذن.

(وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه.. جاز له أن يوكل) فيه غيره، (أو يتوكل) هو (فيه) عن غيره.

## ویشترط في الموكِّل:

أن تصحَّ مباشرته للتصرُّف الذي وكل يه: بأن يكون بالغاً، عاقلاً، غيرَ محجور عليه ٠٠٠.

#### ويستثنى من هذا الشرط:

الأعمى، فإنه لا يصحّ أن يباشر البيع والشراء ونحوهما مما يتوقف على الرؤية، لكن يصح أن يوكّل غيره في ذلك للضرورة؛ لأنه لو لم يصحّ توكيله فيها.. لكان في ذلك حرج شديد عليه.

١. فائدة: الوكالة الصحيحة والفاسدة يستويان بالنسبة لنفوذ التصرف. =

<sup>=</sup> ويتغايران بالنسبة للجُعل المسمَّى ـ إن كان ـ، فيسقط الجُعل المسمى في الجعالة الفاسدة وتجب أجرة المثل.

ويستقر الجُعل المسمى في الجعالة الصحيحة، ويجوز الإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة كما استظهره المغنى، خلافاً لابن الرفعة. (ترشيح المستفيدين ص ٢٤٤) بتصرف

٢. فلا يصح توكيل السفيه المحجور عليه في تصرّ ف مالي، لأنه لا يملك مباشر ته.

#### • ويشترط في الوكيل:

١. أن تصحَّ مباشرته للتصرّف المأذون فيه لنفسه، لأن كل ما جاز أن يباشر فيه بنفسه.. جاز أن يتوكل فيه عن غيره، فلا تصحّ الوكالة للصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران؛ لعدم صحة مباشرتهم التصرفات.

## • ويستثنى في الصبي:

توكيل الصبي المميَّز في حج تطوع وذبح أُضحية وتفرقة زكاة.. فيصحُّ؛ لأن هذه التصرفات تصحُّ منه لنفسه،

ويصح توكيل الصبي المميز في: الإذن بدخول الدار وإيصال الهدية؛ لتسامح السلف فيه.

والسفيه.. لا يكون وكيلاً في التصرفات المالية.

والأعمى.. لا يكون وكيلاً في تصرُّ فات تتوقف صحتها على الرؤية.

٢. أن يكون معيَّناً: [بخلاف المبهم] كأن يقول لاثنين: وكَّلتُ أحدكما ببيع داري.. لم يصح، وكذلك لو قال: وكَّلتُ ببيع داري كلَّ من أراد أن يبيعها.

#### • فسخ عقد الوكالة

(g) عقد (الوكالة.. عقد جائز) من الطرفين، ومعنى ذلك أنه (لكلِّ منهما فسخها متى شاء) ككل عقد جائز من الطرفين.

فللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء، لكن إن لزم على انعزاله ضياع مال الموكل.. فليس له عزل نفسه، ولا ينعزل.

وكذلك للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء، ولا يشترط أن يعلم الوكيل أن الموكل عزله.

فلو تصرَّف الوكيل بعد أن عزله الموكل وقبل علمه بالعزل.. فتصرفه باطل. ولو تصرَّف الوكيل قبل العلم بالوكالة ثم بان كونه وكيلاً.. صح؛ لأن العبرة في العقود بها في نفس الأمر لا بها في ظن المكلف.

#### (**وتنفسخ**) الوكالة (بـ):

١. (**موت أحدهما**) سواءً علم الآخر بموته أم لا؛ لأن الموكِّل يخرج عن أهلية الإذن بالتصرف بسبب الموت، كما أن الوكيل يفقد بالموت أهلية التصرف.

وكذلك تنفسخ الوكالة بـ:

٢. الجنون ٠٠٠.

٣. الإغماء (١).

١. قال الإمام الغزالى: أنه ينعزل بالجنون وإن قل، وقيل: لا ينعزل بالجنون. (الوسيط ٣/١١٩)

واستثني الإغماء الخفيف: وهو قدر ما لا يسقط الصلاة، فلا انعزال به عند ابن حجر.

واعتمده كذلك الرملي كما في (حواشي الشرواني ٥/ ٣٤٠)، وهو نقل ابن قاسم العبادي في «حاشيته» بأن قضية كلام الرملي أنه «حاشيته» بأن قضية كلام الرملي أنه لا فرق بين طول الإغماء وقصره فينعزل مطلقاً.. ووافق على ذلك القليوبي بأنه يبطل مطلقاً بقوله: وإن قصر زمنه. اهـ

ومقابل الأصح: لا ينعزل بالإغماء مطلقاً؛ واختاره السبكي تبعاً لإمام الحرمين، ورجحه الغزالي وعبر عنه بأنه الأصح. (الوسيط ٣/ ١١٩، مغنى المحتاج ٣/ ٢٥٨) بتصرف.

- ٤. السفه، فالسفيه.. لا يكون وكيلاً في التصر فات المالية.
- ٥. الفسخ، فيحق لأي واحد منهما فسخ العقد متى شاء.

## مسألة توكيل الوكيل لأخر

لو أذن الموكلُ الوكيلَ أن يوكل عنه آخر بأن يقول: (وكِّل عني من شئت).. كان وكيلاً للموكل مباشرة، فهما وكيلان، ولا يعزل أحد الوكيلين الآخر، ولا ينعزل بانعزاله.

وإن قال الموكل له: (وكِّل عن نفسك) فوكل.. كان الوكيل الجديد وكيلاً للوكيل الموكل الموكّل له أو للوكيل الأول عملاً بإذن الموكل، وينعزل الوكيل الجديد.. بعزل الموكّل له أو لموكله [الوكيل الأول]، كما ينعزل الوكيل الجديد بموته وجنونه، ولأنه فرع فرعه فيكون فرعه.

(والوكيل.. أمين) أي: أن يد الوكيل يد أمانة (فيما يقبضه) لموكله، (وفيما يصرفه) من مال موكله.

(و) معنى كون يد الوكيل يد أمانة: أنه (لل يضمن) الشيء الموكّلَ فيه إذا تلف (إلا بالتفريط ()) أو التعدي ( كسائر الأمناء في أن من فرط منهم.. ضمن ـ أي

١. التفريط: يطلق على التقصير وتضييع الشيء كم في المصباح.

ومن صور التفريط: أن يستعمل العين كأن يركب الدابة أو يلبس الثوب نسياناً، أو يضع الأمانة في غير حرز، وأن يضيع المال منه ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه، فالناسي مفرط لا متعدِّ. (كفاية الأخيار ص٣٨٤، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٣٨)

التعدي: هو الظلم ومجاوزة الحد.

صار متسبباً في الضمان -، فلو تلف منه بعد ذلك ولو بغير تفريط.. ضمنه، ولا ينعزل الوكيل بالتعدي؛ لأن الوكالة إذن في التصرف، فلا يرتفع الإذن بالتعدي.

## ويستفاد من كون يد الوكيل يد أمانة فيما وُكِّل فيه: أنه يصدَّق في:

- (أ) دعوى التلف<sup>(۱)</sup>.
- (ب) و دعوى الرد على الموكِّل ...

#### قواعد:

- ١. كُلُّ أَمِينٍ تَلِفَت العَينُ عِندَهُ بِغَيرِ تَفرِيطٍ مِنهُ.. لَم يَضمَنْ.
- ٢. لَوْ ادَّعَى الوَكِيلُ الرَّدَّعَلَى الْمُوكِّلِ.. صُدِّق الوَكِيلُ بِيَمِينِهِ؛ لأَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ.
- ٣. لَوْ ادَّعَى الوَكِيلُ الرَّدَّ عَلَى رَسُولِ المَوَكِّلِ، وَأَنْكَرَ الرَّسُولُ.. صُدِّقَ الرَّسُولُ بيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِيَسْتَوثِق.
- كُلُّ مَنْ طُولِبَ بِأَمَانَةٍ.. لَمْ يَجُزْ لَهُ تَأْخِيرُ رَدِّهَا إِلاَّ بِعُدْرٍ، فإن أخر ردَّها بعذر ـ بأن كان مشتغلاً بأكل أو طهارة أو حمّام ـ.. لم يلزمه القطع، فإن تلفت في هذه الحال.. لم يضمن، وإن أخر ردها بغير عذر.. ضمن.

ومن صور التعدى: أن يركب الدابة أو يلبس الثوب تعدياً.

١. صورة دعوى التلف: إذا ادعى الوكيل أن مال الموكل تلف في يده دون تفريط [كأن سرقت من حرز مثله] وأنكر الموكّل بدعواه وقال: لم يتلف شيء في يدك.. فيصدَّق الوكيل بدعواه مع يمينه؛ لأنه أمين، والأصل: عدم تضمينه.

٢. صورة دعوى الرد: إذا ادعى الوكيل أنه ردَّ السيارة التي وكَّله الموكِّلُ ببيعها إليه، وأنكر الموكِّل ذلك.. فيصدق الوكيل بدعواه مع يمينه؛ لأنه أمين، والأصل: عدم تضمينه.

#### تابع: الوكالة

ولا يجوز أن يبيع ويشترى إلا بثلاثة شرائط:

٠. أن يبيع بثمن المثل.

۲. وأن يكون نقداً.

٣. بنقد البلد.

ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقر على موكله.

(ولا يجوز) للوكيل (أن يبيع ويشتري) إذا كانت الوكالة مطلقة ـ بأن لم تكن مقيدة بثمن ولا بحلول ولا بنقد البلد ـ (إلا بثلاثة شرائط:)

(١. أن يبيع بثمن المثل) أو أكثر من ثمن المثل، فلا يبيع بأقل من ثمن المثل بها لا يحتمل غالباً.. هذا في البيع.

أما في الشراء: فيشترط أن يشتري الوكيل بثمن المثل أو أقل من ثمن المثل، فلا يبيع بأكثر من ثمن المثل بها لا يحتمل غالباً (١٠)، ويرجع ذلك إلى العرف.

أما لو وجد الوكيلُ راغباً بزيادة.. امتنع عليه بيعه بهائة درهم؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة، فإذا باع بهائة درهم وهناك راغب بأزيد.. ففيه تفصيل:

١. أي: أن لا يبيع بأقل بغبنِ فاحش، وأن لا يشتري بأكثر بغبنِ فاحش.

والغبن الفاحش: هو ما لا يحتمل [لا يغتفر] غالباً في المعاملة كدرهمين في عشرة لأن النفوس تشح به بخلاف اليسير كدرهم فيها.

والغبن اليسير يختلف باختلاف الأموال، لذا فالأوجه أن الغبن اليسير يعتبر في كل ناحية عرف أهلها المطرد عندهم المسامحة به. (تحفة المحتاج ٥/ ٣١٦، حاشية البيجوري ٢/ ٧٥٩) بتصرف.

فإن كان بغبن فاحش فارد.. لم يصح البيع،

أو كان بلا غبن فاحش.. فيصح ٣٠٠.

وإن لم يوجد راغب بأزيد لكنه باع بأقل من ثمن المثل بغبن فاحش ".. لم يصح، أو كان بلا غبن فاحش.. فيصح ".

فَائِدَةٌ: قال الأذرعي: وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب مماطلاً، ولا ماله أو كسبه حرام.

(٢. **وأن يكون نقداً)** أي: حالاً، فلا يبيع الوكيل آجلاً ولو كان بأكثر من ثمن المثل، إلا بإذن الموكِّل.

٣. أن يكون (بنقد البلد) والمراد بـ"نقد البلد" الذي يتعامل به أهلها غالباً نقداً كان أو عرضاً، ولو كان غيره أنفع للموكل.

أما لو كان في البلد نقدان .. باع بالأغلب استعمالاً منهما.

فإن استويا.. باع بالأنفع للموكل، فإن استويا في النفع.. تخيّر ٠٠٠٠.

١ . كأن باع بـ ٧ درهماً وهناك راغب لها بـ ١٠٠ درهم.

٢. كأن باع بـ٩٧ درهماً وهناك راغب لها بـ ١٠٠ درهم.

٣. كأن كان ثمن المثل ١٠٠ درهم فباعها بـ٧٠ درهماً.

٤. كأن كان ثمن المثل ١٠٠ درهم فباعها بـ٩٧ درهماً.

٥. تَنْبِيهُ: لو قال الموكل للوكيل: بعْ بـ(كم) شئت.. إذن بالبيع بالغبن الفاحش، ولا يصح بيعه بالنسيئة ولا بغير نقد البلد.

أو قال الموكل للوكيل: بعُ (كيف) شئت.. إذن بالبيع بالنسيئة، ولا يصح بيعه بالغبن الفاحش ولا بغير نقد البلد.

## مسألة لو باع الوكيل مع اختلال الشروط

الأصل أن لا يبيع بثمن مثل وثَمَّ راغب بأزيد، ولا يبيع نسيئة، ولا يبيع بغير نقد البلد، ولا يبيع بغبن فاحش، فإن باع الوكيلُ المبيعَ بخلاف إحدى هذه الشروط الثلاثة.. لم يصح بيعه،

## وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ:

أنه إذا سلم الوكيلُ المبيعَ للمشتري.. كان ضامناً له؛ لأنه تعدّى في تصرفه ببيع فاسد،

ويلزم الوكيل استرداده إن كان المبيع موجوداً، وله بيعه ثانياً بالوكالة السابقة مع توفر شروطها،

فإن لم يكن المبيع موجوداً.. غرَّم الموكلُ قيمة المبيع يوم التسليم من شاء من الوكيل والمشتري،

ويستقر الضهان على المشتري ـ أي: هو الذي يغرم القيمة في النهاية ـ ويعود على الوكيل بالثمن إن كان قد دفعه إليه.

أو قال الموكل للوكيل: بعْ بـ(ما) شئت أو بها تيسر.. إذن بالبيع بالعروض، ولا يصح بيعه بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة. [وصنيع ابن حجر ـ في التحفة ـ صحته بالغبن الفاحش]

أو قال الموكل للوكيل: بع بر(ما) عَزَّ وهان.. إذن بالبيع بالغبن الفاحش وبالعروض، ولا يصح بيعه بالنسيئة. وذلك لأن (كم) للعدد، فشمل القليل والكثير، و(كيف) للحال، فشمل الحال والمؤجل، و(ما) للجنس، فشمل النقد والعرض. (مغنى المحتاج ٢/ ٢٠٤، أسنى المطالب ٢/ ٢٦٢) بتصرف

## مسألة التقييد للوكالة

إن كانت الوكالة بالبيع مقيدة.. فيتَبع ما قُيِّد به فيها. فإن قيده بشخص..

كأن قال: بعْ هذا لفلان.. فإن دلّت القرينة على أن مراده من البيع لفلان المعين هو الربح، وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك.. جاز بيعه لغير ذلك الشخص الذي عيّنه.. عند الخطيب، خلافاً لابن حجر والرملي.

أما إن لم يكن مراده من البيع لفلان الربح.. تعيّن عليه البيع له؛ لأن تخصيصه قد يكون لغرض مقصود، كأن يكون ماله أبعد عن الشبهة.

وإن قيّده بزمن..

كأن قال: بِعْه يوم الجمعة.. تعيّن هذا، ولم يجز أن يبيعه قبله ولا بعده؛ مراعاة لتخصيص الموكل.

وإن قيّده بمكان..

كقوله "بع في سوق عكاظ"، يُنظر:

فإن كان له في التعيين غرض صحيح، كأن يكون الثمن فيه أكثر، أو النقد فيه أجود.. لم يجز البيع في غيره؛ لأنه لا يجوز تفويت غرضه عليه.

وإن لم يكن في التعيين غرض صحيح، كأن يكون الثمن فيه وفي غيره واحداً.. فالراجح أن له البيع فيه وفي غيره ١٠ إلا إن نهاه عن البيع في غيره كأن يقول: "بعْ في سوق عكاظ ولا تبع في غيره".. فيتعين البيع فيه.

١. لأن مقصوده يتحقق في أيّ مكان، فكان الإذن بالبيع بمكان إذناً بالبيع في غيره.

## وإن قيَّده بثمن..

كأن قال له: "بعْ بهائة"، فليس له أن يبيع بأقلِّ منها، وله أن يبيع بأكثر منها؛ لأن المفهوم من ذلك عُرفاً هو: عدم النقص.

أما لو صرح الوكيل له بالمنع من البيع بزيادة عمّا قيده به، كأن قال له: "بعْ بهائة، ولا تَبعْ بأكثر من ذلك".. لم يصحّ بيعه بزيادة.

وإن قيَّده بنقد..

كأن قال له: "بع بالدنانير"، فليس له أن يبيع بالدراهم.

(ولا يجوز أن يبيع من نفسه) أي: لا يصح أن يبيع لنفسه "؛ لاتحاد الإيجاب والقبول، ولأنه متهم في ذلك، ويصح أن يبيع لأبيه وإن علا، ولابنه البالغ وإن سفُل.

أما لولده الصغير.. فلا يجوز أن يبيع له، ولا لولده المجنون أو السفيه.

(ولا يقر على موكله) في الخصومة، وهذا ما يسمى بـ: "التوكيل في الإقرار".

فلو قال الموكل (زيد) للوكيل (عمرو): وكلتك لتقر عني لبكر بـ(١٠٠٠ درهم) عليِّ، فقال الوكيل للقاضي: أقررت عن موكلي بـ(١٠٠٠ درهم) لبكر..

ا . وإن أذن له (أي الموكِّل) وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة، خلافاً لابن الرفعة. (تحفة المحتاج)
 ١ . وإن أذن له (أي الموكِّل) وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة، خلافاً لابن الرفعة. (تحفة المحتاج)

فلا تصح الوكالة؛ لأن الإقرار إخبار عن حق، والإقرار لايقبل التوكيل، كالشهادة(٠٠).

لكن يكون الموكِّلُ (زيد) مُقِراً بـ(١٠٠٠ درهم) عليه لبكر بذلك الإقرار، فيثبت الإقرار عليه؛ لإشعاره بثبوت الحق عليه.. وهذا رأي الرملي والخطيب، خلافاً لابن حجر فقال بأنه لا يكون مقراً بذلك.

#### التوكيل في الإبراء:

يصح أن يوكل في الابراء من الديون بإذن الموكل.

مثاله: أن يقول الموكل: "وكلتك في أن تبريء فلاناً عن جميع الدين"، بشرط أن يعلم الموكل قدر الدين.

مثال آخر: أن يقول الموكل: "وكلتك في أن تبريء فلاناً عما شئت من ديني".. فعلى الوكيل أن يبقي شيئاً منه بعد إبرائه عما عداه، ولزم منه اغتفار جهل الموكل بقدر المبرأ إذا كان جميع الدَّين معلوماً.

ولو قال: وكلتك لتبرأ نفسك.. صح، ويجب فورية الإبراء عند الرملي، خلافاً لابن حجر فيجوز تأخير الإبراء.

#### التوكيل في الصلح:

يصح أن يصالح عن الدين بإذن الموكل.

\*\*\*

١. كأن يوكِّل زيدٌ عمراً بأن يشهد عنه عند القاضي بها رآه أو سمعه.

#### الإقــرار

والمقر به ضربان: ١. حق الله تعالى. ٢. وحق الأدمى.

فحق الله تعالى.. يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.

وحق الأدمى.. لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.

وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط:

١. البلوغ. ٢. والعقل. ٣. والاختيار.

وإن كان بمال.. اعتُبر فيه شرط رابع وهو الرشد.

وإذا أقر بمجهول.. رُجع إليه في بيانه.

ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به.

وهو في حال الصحة والمرض.. سواء.

(الإقرار) لُغَةً: الإثبات.

شَرْعاً: إخبار شخص بحقِّ عليه.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿ عَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرُنَا ﴾ [آل عمر ان: ٨١].

وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّرِمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾ [النساء: ١٣٥]

ومن السنة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ رَضَيَلِتُهُ مُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَهَا إِلَّ وَمُولِلهُ مُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَهَا إِلَى رَسُولِ الله، إِنَّ ابْنِي زَنَى بِامْرَأَةِ هَذَا، ...

الحَدِيثُ بِطُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُغْدُ يَا أُنَيْس · وَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ ـ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ.. فَارْجُمْهَا» متفق عليه

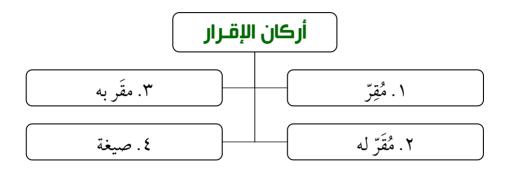

| توضيح المثال                  | مثال للإقرار                  |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>مقِر</b> : زید.            | أن يقول زيد: عندي لعمرو هذا   |
| <b>ومقَر له</b> : عمرو.       | الثوب.                        |
| ومقربه: الثوب ـ ۱۰۰۰ درهم.    | أن يقول زيد: عليَّ لعمرو ١٠٠٠ |
| وصيغة: نفس المثالين السابقين. | درهم.                         |

وكذلك يعتبر من الإقرار ما لو قال زيد: اقضِ (١٠٠٠ درهم) الذي لي عليك. فقال عمرو: نعم.

(والمقر به) أي: إقرار المدعى عليه "بالحق الذي عليه (طربان):

أُنيس بن الضحاك الأسلمي. نقله ابن الأثير عن الأكثرين. (فتح الباري ١/ ٢٨٢)

٢. اللَّاعَى عليه: من يوافق قوله الظاهر. والمدعي: من يخالف قوله الظاهر. (مغني المحتاج ٤/ ٥٨٨)

الضرب الأول: (حق الله تعالى) وهو ما يسقط بالشبهة من الحدود (١٠٠٠) مثل: حد الزنا، وحد السرقة، وحد الردة، وحد شرب الخمر.

(ف) الحكم: أن (حق الله تعالى.. يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) وتنفع فيه التوبة فيها بينه وبين ربه، وزال عنه حكم ما أقرَّ به؛ لأن حقوق الله عز وجل مبنية على الستر والمسامحة، بل الأولى عدم الإقرار من أول الأمر؛ ستراً على نفسه، ويتوب بينه وبين ربه ".

والضرب الثاني: (حق اللحمي) كأن أقرَّ زيدٌ بدَينٍ لعمرو، أو أقرَّ بقذف عمرو أو أقرَّ بقتل عمرو.

(و) الحكم: أن (حق اللّحمي.. لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به)؛ لأن حقوق الآدمي مبنيةٌ على المجادلة والمشاحة، فيلزمه ما أقرَّ به، إلا إن كذَّبه المَقرُّ له.. فحينئذٍ يصح له الرجوع.

(وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط:) متعلقة بالمقر حتى يعتد بإقراره أمام القضاء.

١. (البلوغ) فلا يعتد بإقرار صبي ولو مميزاً؛ لرفع القلم عنه.

١. [بِخِلافِ] حق الله المالي ـ كزكاة وكفارة ـ فلا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، لما فيه من شائبة حق الآدمي. (حاشية البيجوري ٣/ ١١)

٢. عن ابن عباس رَفِيَاللَّهُ مُنِيَا اللَّهُ أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» أخرجه البخاري.

٢. (والعقل) فلا يعتد بإقرار مجنون أو مغمى عليه أو سكران؛ لرفع القلم عنهم الله عنهم الله يتعدّ بإقراره.

٣. (واللختيار) فلا يعتد بإقرار المكرَه بما أكره عليه "؛ لسقوط التكاليف عنه.

(وإن كان) الإقرار (بمال.. اعتبر فيه شرط رابع وهو: الرشد).. فلا يعتدُّ بإقرار السفيه في الأموال، كأن يقر السفيه بدَين أو بإتلاف مال أ، إلا إن كان سفيهاً مهمَلاً، وهو مَن بلغ رشيداً ثم بذَّر ولم يحجر الحاكم عليه.

أما في غير الأموال كحدِّ شرب الخمر وطلاق وظهار ونحوها.. فيصح إقرار السفيه؛ لعدم تعلق إقراره بالمال.

#### • أقسام السفيه:

- ١. بلغ مبذراً (سفيهاً).. فلا يعتد بإقراره.
- ٢. بلغ رشيداً ثم بذّر وحجر عليه الحاكم.. فلا يعتد بإقراره.
- ٣. بلغ رشيداً ثم بذّر ولم يحجر عليه الحاكم.. فيعتدُّ بإقراره، ويسمى (السفيه المهمَل)...

١. لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْتَلِمَ، وَعَنْ المُجْنُونِ
 حَتَّى يَعْقِلَ» أخرجه أبو داوود.

٢. لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه.

٣. كأن يقول زيد (السفيه): عليّ لعمرو ١٠٠٠ دينار.

٤. كأن يقول زيد (السفيه): أتلفتُ مالاً لعمرو.

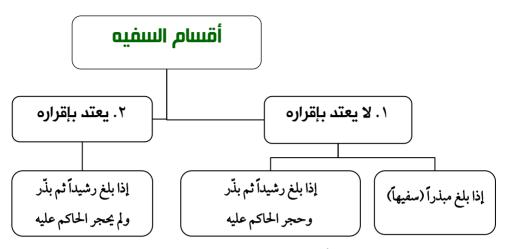

(وإذا أقر بمجسول. رُجع إليه في بيانه) كأن يقول زيد: لعمرو عليّ شيء.. فيصح إقراره، ويرجع إليه في تفسيره ".

فإن امتنع من تفسيره بعد أن طولب به.. حُبس حتى يتبين المجهول، وهذه من صور الإكراه بحق؛ لأنه إكراه على تفسير ما أقر به من حق عليه، وليس إكراه على أصل الإقرار.

أو أن يقول زيد: لعمرو عليّ شيء شيء.. لزمه شيء واحد.

أو أن يقول زيد: لعمرو عليّ شيء وشيء.. لزمه شيئان.

أو أن يقول زيد: لعمرو عليّ كذا درهم.. لزمه درهم واحد.

(ويصح الاستثناء في الإقرار)؛ لكثرة وروده في الكتاب والسنة وكلام العرب.

السفيه المهمَل: هو الذي لم يحجر عليه القاضي، سواء بلغ رشيداً ثم بذر، أو بلغ سفيهاً. وعند إطلاق المهمل يراد بالأول غالباً. (تحفة المحتاج ٥/ ١٩٦) بتصرف.

٢. ويُقبل تفسيره بكل ما يُتموَّل [يقابل بهال] وإن قلَّ، وكذا بها لا يتموّل ـ وهو من جنس ما يتمول ـ
 كحبة حنطة. (مغنى المحتاج ٢/ ٣٣٤)

والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام.

ومِثَالُ الاستثناء في الإقرار: ما لو قال زيد: عليّ لعمرو ١٠٠٠ إلا ١٠٠٠. صح إقراره، ولزمه ٩٠٠.

ولو قال زید: علیّ لعمرو ۱۰۰۰ إلا ۹۰۰ إلا ۷۰۰ إلا ۲۰۰ .. صح إقراره، ولز مه ۸۰۰ ...

## يشترط لصحة الاستثناء في الإقرار أمور، منها:

١. (إذا وصله به) أي: وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه عرفاً.

ومثله: إذا فصل الإقرار بسكوت يسير كسكتة تنفس أو عَيّ (أي: تعب).. فلا يضر في صحة الاستثناء.

[بخلاف] إذا فصل الإقرار بسكوت طويل عرفاً أو كلام أجنبي ولو يسيراً، فلا يصح إقراره، واستثناؤه باطل، ولزمه كامل الحق.

٢. عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه "، فإن استغرقه.. ضرَّ.

مِثَالُهُ: لو قال: عليّ لعمرو ١٠٠٠ إلا ١٠٠٠. صح إقراره، ولغا استثناؤه، ولزمته ١٠٠٠.

١. الاستثناء من الإثبات.. نفي، ومن النفي.. إثبات. (حاشية البيجوري ٣/ ٢١)

فیجمع  $( \cdot \cdot \cdot \cdot - \cdot \cdot ) + \cdot \cdot \cdot - ( \cdot \cdot \cdot ) - \lambda \cdot \cdot + ( \cdot \cdot \cdot - \cdot - \cdot - \cdot ).$ 

إذا استغرق الاستثناء الجميع.. كان لاغياً.. كما قاله إمام الحرمين في «البرهان»، وابن الفركاح في «شرح الورقات»، فإنه لو اعتد به.. لزم التناقض، فإن من قال: له علي (۱۰) إلا (۱۰).. كان نافياً بالاستثناء عين ما أثبته، وتوارد النفي والاثبات على محل واحد.. محال.

[بخلاف] ما لو أتبع الاستثناء المستغرق باستثناء آخر.. كما لو قال: عليّ لعمرو ١٠٠٠ إلا ١٠٠٠. فتلزمه ٨٠٠.

٣. أن يتلفظ بالإقرار، ويسمع به نفسه.

(وهو في حال الصحة والمرض.. سواء) أي: الإقرار في حال الصحة والمرض ـ ولو في مرض الموت ولو لوارث ـ ... سواء في الحكم بصحته والعمل به، لأن الإقرار إخبار لا تبرع.

فلو أقرَّ في صحته بدَين لزيد، وأقر في مرضه بدَين لعمرو.. صح إقراره بدَين المرض، ولم يقدَّم عليه الإقرار بدَين الصحة، فيقسم المقر به بينها بقدر الدَّينين.

فلو أقر لزيد ـ في حالة الصحة ـ بـ ٢٠٠٠، ولعمرو ـ في حالة المرض ـ بـ ١٠٠٠. ثم مات ولم يوجد في تركته إلا ١٥٠٠. فيقسم بينهما بالنسبة بقدر الدينين، فيقسم بينهما أثلاثاً، لزيد ١٠٠٠، ولعمرو ٥٠٠.

وسئل القاضي حسين عن شخص كتب في قرطاس أن لفلان علي الف.. هل يصير مقراً؟

فقال: الظاهر أنه لا يصير مقراً؛ لأن طريق الإقرار.. القول، فلا يثبت بالفعل، ويمكن أن يقال: يصير مقراً. (فتاوى القاضي حسين ص٥٣٥)

\*\*\*

١. لأنه انتهى إلى حالةٍ يصدُق فيها الكاذب، ويتوب فيها الفاجر، فيبعد اتهامه ويغلب على الظن صدقه.

## العاريَّة

(المتن) كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.. جازت إعارته إذا كانت منافعه آثاراً.

وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.

(العاريّة) لُغَةً: اسم لما يعار، واسم لعقد العارية.

شَرْعاً: إباحة الانتفاع بها يحلُّ الانتفاع به مع بقاء عينه بصيغة.

الأَصْلُ فِيهِ: من القرآن: قول الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوى ﴾ [المائدة: ٢] والعارية من البر.

وقوله تعالى ﴿ وَيَمَّنَّعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون:٧].

من السنة: عن أنس بن مالك رَضَ النَّهِ ﴿ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ اسْتَعَارَ فَرَسَاً مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَكِبَهُ ﴾ متفق عليه.

وعن صفوان بن أمية رَضَيَلْتَهَنُّ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ استَعَارَ مِنهُ دُرُوعًا ۗ يَومَ حُنَين فَقَالَ: لا ، بَل عَاريَّةٌ مَضمُونَةٌ ﴾ أخرجه أبو داوود.

ا. قال عبد الله بن مسعود رَعَوَاللَّهَ الماعون: الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك، وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رَعَوَاللَّه عُمَا، وقال مجاهد: الماعون: العارية، وقال عكرمة: أعلاها: الزكاة المعروفة، وأدناها: عارية المتاع. (تفسير البغوي ٥/ ٣١٢)

المأخوذة من صفوان مائة درع. (نهاية المحتاج ٥/١١٧)

## أركان العارية ١. المعير ٢. المستعير ٣. المعار ٤. الصيغة

| توضيح المثال                | مثال للعارية                 |
|-----------------------------|------------------------------|
| المعير: عمرو.               | أن يقول زيد لعمرو:           |
| والمستعير: زيد.             | أعِرني هذه السيارة لقيادتها، |
| <b>والمعار</b> : السيارة.   | فيسلمها عمرو له.             |
| والصيغة: نفس المثال السابق. |                              |

## • سبب ذكر باب العارية عقب باب الإقرار:

لأنها تشبهه من حيث إن في كل إزالة ما هو تحت يده لغيره، لكن الفرق أن في الإقرار لا عود فيها أقر به، وفي العارية عود فيها استعاره.

وقد كانت العارية واجبة في ابتداء الإسلام للوعيد على مَن منعها كما في الآية، ثم نسخ وجوبها لحديث أبي حُرَّة الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» وأبو يعلى في «السند» والدارقطني في «السنن»، فصارت مستحبة أصالة كما قاله الروياني.

١. بمعنى: أهذا الذي استعرته مني لو منعتك إياه لم تغصبني عليه؟ فقال: لا. (البيان ٦/ ١١٥)

#### • أحكام العارية:

حكم العارية سنة؛ لأن الحاجة داعية إليها، ولأنها من البر.

وقد تجب العارية كإعارة الثوب لدفع حر أو برد،

أو توقفت صحة الصلاة عليه بأن لم يوجد غيره (٠٠).

وتجب إعارة مصحف لمسلم طاهر دخل عليه وقت الصلاة، ولم يجد من يعلمه، وهو يحسن القراءة.

وتجب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة.

وتجب إعارة السكين لذبح حيوان محترم يُخشى أن يصير ميتة.

وتحرم الإعارة إن أدت لحرام كإعارة جارية حسناء لخدمة أجنبي، إلا لضرورة بأن مرض الأجنبي ولم يجد من يخدمه إلا جارية فاستعارها لذلك فتصح للضرورة.

وتحرم الخيل والسلاح للحربي، وقاطع الطريق والباغي إذا غلب على الظن عصيانهم بذلك.

وتكره الإعارة إن أدت لمكروه، كإعارة العبد المسلم لكافر.

والعارية لا تعتريها الإباحة، لأن الأصلَ فيها الندبُ، وقال بعضهم: تعتريها الإباحة بأن أعار لغني غير محتاج.

ا. ومحل كون إعارته واجبة، حيث لا أجرة له لقلة الزمن، وإلا لم يجب بذله له بلا أجرة. (إعانة الطالبين ٣/ ١٥١)

#### • يشترط في الصيغة:

أن يكون بلفظ " يشعر بالإذن في الانتفاع من أحد المتعاقدين "، ويكفي الفعل من الآخر.

فلو أخذ المستعير المتاع دون كلام وسكت المعير.. لم تصح الإعارة، ولم يترتب عليها: إباحة الانتفاع للمستعير.

## • ويشترط في المستعير:

التعيين.. فلو قال لاثنين: أعرتُ أحدكما كتابي.. لم تصح الإعارة.

وإطلاق تصرف.. فلا تصح لصبي ومجنون وسفيه.

(كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.. جازت إعارته) فيجوز إعارة الأعيان التي لاتستهلك بالاستعمال، أما إذا كانت الأعيان تستهلك بالاستعمال.. فلا يجوز إعارتها.

#### ويشترط في العين المعار ما يلي:

1. أن يكون العين المعار من (كل ما يمكن الانتفاع به).. فلا تصح إعارة ثياب بالية، لا تقي من حر ولا برد، ولا تستر عورة، ولا تصح إعارة الحمار الزمِن لفوات المقصود من العارية.

<sup>1.</sup> أو ما في معناه، ككتابة، وإشارة مفهمة، وذلك لأن الانتفاع بهال الغير يتوقف على رضاه المتوقف على دخله المعتاد أكلها على ذلك اللفظ أو نحوه، وقد تحصل بلا لفظ ضمناً كأن أكل الهدية من ظرفها [صحن] المعتاد أكلها منه، فالظرف معار. (إعانة الطالبين ٣/ ١٥٣)

٢. اللفظ بأن يقول المعير: (أعرتك)، أو أن يقول المستعير: (أعرني).

Y. أن يُنتفَع بالعين المعار (عع بقاء عينه).. كإعارة البيوت، والثياب، والدلو، والفحل، والدروع، والسيارات، والكمبيوترات، والكراسي.

[بخلاف] إعارة الأعيان التي تستهلك بالاستعمال كـ"الشموع" ليستضاء بها، و"الصابون" للتنظيف، و"الأطعمة" للأكل وما في معناها.. لم تصح إعارتها؛ لأن الانتفاع بهذه الأشياء يحصل باستهلاكها وعدم بقاء عينها، وهذا خلاف مقصود العارية.

٣. أن تكون العين المعارة مباحة.. [بِخِلافِ] آلات اللهو المحرمة كالعود والمزمار فلا تصح إعارتها؛ لأن المنفعة بها محرمة.

وكذلك لا تصح إعارة سلاح لمن يعتدي به على معصوم الدم.

أن تكون العين المعارة مقصودة.. فلا يعار النقدان [الدراهم والدنانير]
 للتزين؛ إذ المنفعة بها بالتزين.. منفعة ضعيفة قلَّما تُقصَد، ومعظم منفعتها في
 الإنفاق.

فكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.. (جازت إعارته ، إذا كانت منافعه أثاراً) (٢٠٠٠ أي: إذا كانت منافعُ العين المعار غيرَ أعيان.

مثاله: كمنفعة "سكنى الدار ولبس الثوب وركوب السيارة"".

ا. واحترز أبو شجاع بقوله (آثاراً) عما إذا كانت المنفعة أعياناً كاستعارة الشاة للانتفاع بلبنها والشجرة للانتفاع بثمرها ونحو ذلك.. فيرى أبو شجاع بعدم صحة إعارتها.

٢. فإنه ينتفع من الدار: سكناها، ومن الثوب: لبسها، ومن السيارة: قيادتها، وهذه المنافع ليست أعياناً.

أما إذا كانت منافعُ العين المعار أعياناً ـ كإعارة الشاة من أجل الانتفاع بلبنها والشجرة من أجل الانتفاع بثمرها ... فتجوز أيضاً، على أن تكون العين المعارة هي الشاة والشجرة، وله الانتفاع باللبن والثمر بصيغة الإباحة، كقوله: خذ هذه الشاة فقد أبحتك ثمرها وهكذا.

وَالْخُلاَصَةُ: أن الفوائد التي تستفاد من المنافع قسمان:

١. منافع غير أعيان: كسكنى الدار ولبس الثوب وقيادة السيارة.. فتصح إعارة الدار والثوب والسيارة.

٢. ومنافع أعيان: كلبن الشاة وثمر الشجرة.. فحكمه كالتالي:

(أ) إن كان المعارُ نفسَ اللبن أو نفس الثمرة.. فلا يصح؛ لأن الانتفاع بذلك يحصل بذهاب العين، وأصل العارية: هو إباحة الانتفاع مع بقاء عينه.

(ب) وأما إن كان المعارُ الشاةَ للبنها أو الشجرةَ لثمرها.. فيصح على المعتمد؛ لأن المعارَ في ذلك هو الشاةُ أو الشجرةُ؛ للتوصل إلى ما أبيح من اللبن والثمر، وأن اللبن والثمر مأخوذان بصيغة الإباحة لا بصيغة العارية، فيكون صيغة العقد: "أعرتك الشاة وأبحت لك لبنها، وأعرتك الشجرة وأبحت لك ثمرها".

## مسألة : هل للمستعير الانتفاع بالمعار

للمستعير الانتفاع بالمعار بحسب الإذن؛ لرضا المالك به دون غيره، فإن استعار سيارة للركوب إلى موضع معين ثم جاوزه.. ضمن أجرة ذهاب مجاوزته

عنه ورجوعه إليه؛ لتعديه، وله الرجوع بها إلى مكانها الذي استعارها منه، ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوع.

تَنْبِيةٌ: لو أودعه ثوباً وقال: إن شئت أن تلبسه فالبسه.. فهو بعد اللبس.. عارية، وقبل اللبس.. وديعة (أمانة).

(وتجوز العارية مطلقة) من غير تقييد بمدة، كأن يقول زيد لعمرو: أعرتك هذه السيارة.

(9) تجوز العارية (مقيدة بمدة) كأن يقول زيد لعمرو: أعرتك هذه السيارة شهراً.

(وهي) أي: العارية (مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها) أي: أن يد المستعير على العارية.. يد ضهان، فإذا قبض المستعيرُ العارية.. دخلت في ضهانه إذا تلفت منه بغير الاستعهال المأذون فيه ـ سواء تعدّى باستعهالها أو لم يتعدّ ك[آفة سهاوية]، قصّر في حفظها أو لم يقصّر ـ؛ لأنه قبض مال غيره لمصلحة نفسه.. فيضمنها، كها روي عن أنس بن مالك رَضَيَلْتُنَهُ: «أَنَّ بَعضَ أَهلِ النَّبِي عَيْلِهُ السَّعَارَ قَصِعَةً فَضَيَّعَهَا، فَضَمِنَهَا لَهُ النَّبِي عَيْلِهُ الْحَرجه الطبراني في «الأوسط».

أما إذا تلفت العارية بالاستعمال المأذون فيه.. فلا ضمان عليه، كانمحاق ثوب ـ أي: تلفه ـ بسبب لبسه ١٠٠٠ أو انسحاقه ـ أي: نقصه ـ باستعمال مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك، بخلاف تلفه بالحرق أو السرق.. فإنه يضمنه.

وموت الدابة بالاستعمال كالانمحاق في الحكم بعدم الضمان، والسيف المستعار للقتال إذا انكسر في القتال كالانسحاق في الحكم بعدم الضمان.

ولو أعاره بشرط أن تكون أمانة.. لغا الشرط، وكانت مضمونة، ولو أعار عيناً بشرط ضهانها عند تلفها بقدر معين.. قال المتولي: فسد الشرط دون العارية. (أسنى المطالب ٢/ ٣٢٩)

#### • ويكون ضمان العارية إذا تلفت:

بأن يضمنها (بقيمتها يوم تلفها)، لا بقيمتها يوم قبضها، ولا بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، وهذا ما جزم به الأردبيلي في «الأنوار» واقتضاه كلام الجمهور، واختاره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب»، وتبعه الرملي في «فتاويه» والمدابغي على «التحرير»، والبجيرمي والبيجوري في «حاشيتيهما»ن».

١. بخلاف انمحاق الثوب بسبب نومه حيث لم تجر العادة بذلك.

٢. وخالف في ذلك ابن أبي عصرون والسبكي والخطيب الشربيني بأن ضمان المثلي بالمثل، كنحاس
 وقطن وبر وذرة وشعير. قال الحلبي: ولعل كلام السبكي أنه يضمن بالمثل وقت التلف.

مثاله: شخص استعار سيارة مدة سنة [وكانت قيمتها يوم استعارتها بعد مثاله: شخص استعار مدة سنة العادث على الحادث على المادث الم

# مسألة : لو استعار دابة ليركبها لموضع معين

لو استعار دابة ليركبها لموضع معين [كأن قال له: أعرتكها لتركبها إلى مكة].. فله أن يركبها عند الرجوع من ذلك الموضع [في أي طريق أراد إن تعددت الطرق]، أما لو جاوز الموضع المشروط [كأن قال له: أعرتكها لتركبها إلى مكة، فجاوز بها مكة إلى الطائف].. لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود إليه.. قاله ابن حجر في «التحفة»، وقال ابن قاسم العبادي في «حاشيته على التحفة»: وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة.

مسألة: شخص استعار كتاباً فوجد فيه غلطاً.. هل يصلحه؟ الكتابُ إما أن يكون مُلكاً لشخص، وإما أن يكون موقوفاً:

١. فإن كان الكتابُ ملكاً لشخص فوجد فيه خطاً.. لم يصلح فيه شيئاً مطلقاً،
 إلا في حالتين:

(أ) إن ظن رضا مالكِهِ.. فيجوز له إصلاحه.

(ب) أو كان الكتابُ الذي وجد فيه الخطأُ مصحفاً.. فيجب إصلاحه ما لم يؤدِّ إصلاحه إلى نقص قيمته لرداءةِ خطٍ ونحوه؛ لأنه إفسادٌ لماليته لا إصلاح.

٢. أما إن كان الكتابُ موقوفاً.. فيجب أن يصلحه إن تيقن الخطأ فيه، ما لم يؤدِّ إصلاحه إلى نقص قيمته لرداءةِ خطٍ ونحوه، سواء كان الكتابُ الموقوفُ مصحفاً أو غيره.

ومتى تردد في عين لفظ أو في الحكم.. فلا يصلح شيئاً منه، وما اعتيد من كتابة (لعله كذا).. إنها يجوز في ملك الكاتب (تحفة المحتاج ٥/٤٨٤، مغني المحتاج ٢/٣٥٧)

### حكم إعارة المستعير العين المعارة لغيره

لا يجوز الإعارة من المستعير؛ لأنه غير مالك للمنفعة، وإنها أبيح له الانتفاع، والمستبيح لا يملك نقل الإباحة؛ بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قُدِّم إليه ولا يطعم الهرة.. وهذا هو الصحيح. (كفاية الأخيار ص٣٣١)

- قاعدة: المضمونات في الشريعة أربعة أقسام:
  - ١. قسم يرد فيه المثل مطلقاً.. وهو القرض.
- ٢. وقسم ترد القيمة مطلقا، ولو كان مثليا على الأصح، وهو العارية.
- ٣. وقسم يفترق الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمشترك شراء فاسداً
   على الأصح المنصوص، وكذا في الإقالة.

ا. خرج بذلك: كتابة الحواشي بهوامشه.. فلا تجوز وإن احتيج إليها؛ لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله، ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة المذكورة. اهـ (الشبراملسي)، وقوله: (فلا تجوز إلخ) أي إلا إذا ظن رضا مالكه. (حاشية الشرواني ٥/ ٤٨٤)

- ٤. الصيد في الحرّم، فما له مثل من حيث الصورة.. يضمن بمثله، وما لا مثل له صورة.. يضمن بالقيمة، وفي الحمام.. شاة على الجديد لقرب الشبه.
- ٥. وقسم خامس: يضمن بالمثل والقيمة معاً ٥٠ وهو ما إذا كان الصيد [برياً وحشياً مأكولاً] مملوكاً لآدمي فأتلفه محرم أو أتلفه في الحرم. (التدريب في الفقه الشافعي ٢/ ٧٦) بتصرف

#### • وينقطع عقد العارية:

بطلب المعير للعارية؛ لأن عقد العارية عقد جائز من الطرفين،

أورد المستعبر لها، ومؤنة رد العارية على المستعبر.

أو موت أحدهما،

أو جنونه،

أو بإغمائه.

\*\*\*

١. يضمن المحرم [القيمة والجزاء] قيمته لمالكه + مع الجزاء [أي: مثل الصيد] لحق الله تعالى، نعم إن لم تكن يده يد ضمان ـ كأن أخذه بهبة ـ.. فلا يضمن القيمة. (الغرر البهية ٢/ ٣٥٤)

#### الغصب

(المتن) ومَن غصب مالاً لأحدٍ.. لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله. فإن تلف.. ضمنه بمثله.. إن كان له مثل.

أو بقيمته إن لم يكن له مثل، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

(الغصب) لُغَةً: أخذُ الشيء ظلماً.

شَرْعَاً: استيلاءٌ على حقِّ الغير بغير حقٍّ.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة:١٨٨].

ومن السنة: عن أبي بكرة رَضَيَلْهُ عَن قَالَ عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ وَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ» متفق عليه.

وعن عائشة رَضَيَلِنَّهُ عَالَى: قَالَ ﷺ «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ.. طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعَ أَرَضِينَ» متفق عليه.

وعن أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» وأبو يعلى في «المسند» والدارقطني في «السنن»

صورة الغصب: أن يركب زيدٌ دابة عمرو بغير إذنه.

• سبب ذكر باب الغصب عقب باب العارية: لا شتراكها في مطلق الضان.

#### • حكم الغصب:

في غصب المال: كبيرة مطلقاً وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة.. قاله ابن حجر، والشهاب الرملي في «حواشي الأسنى»، وولده الشمس في «نهاية المحتاج» وهو الراحخ عنه بها فهمه الشبراملسي من عبارة «نهاية المحتاج»، والزيادي.

وقيل: كبيرة إن بلغ نصاب سرقة ـ أي: ربع دينار فأكثر ـ وإلا فصغيرة .. قاله البغوي، وشريح الروياني والعبادي، ونقله الرافعي في (الشهادات) عن الهروي وأقره، وجرى عليه في «العباب»، ونقله الجلال المحلي في «جمع الجوامع» عن جماعة وارتضاه، والشيخ زكريا الأنصاري في «الأسنى»، ونقله القليوبي في «حاشيته على المحلي» بها فهمه عن الشمس الرملي وقلده فيه الشرقاوي في «حواشي التحرير» وكذا البجيرمي في «حاشيته على الخطيب».

ونقل ابن عبدالسلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها.. كبيرة (١٠)، وتوقف فيه الأذرعي (١٠).

**وفي غصب غير المال** ـ كالاختصاصات مثل: الكلب والسرجين وجلد الميتة ـ: صغرة.. قاله الشوبري.

ا. وكأن العز بن عبدالسلام لم يعتد بمقالة البغوي؛ لأنه لا مستند لها، إذ الأحاديث الواردة في وعيد الغاصب مطلقة، قتتناول قليل ذلك وكثيره، فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل سمعي من الشارع.
 (الفتاوى المعتمدة ١/ ٥٢٦)

٢. توقُّف الأذرعي إنها هو في ثبوت الإجماع، لا في كون غصب الحبة وسرقتها كبيرة. (الفتاوى المعتمدة ١/ ٥٢٥)

قال الحليمي: إن كان شيئاً تافهاً.. فصغيرة (١٠)، إلا أن يكون صاحبه لا غنى به عنه.. فكبرة.

والغصب مع اعتقاد حله ممن لا يخفى عليه ذلك.. كفر، ومع عدم اعتقاد حله.. فسق.. قاله الماوردي وتابعه الحلبي.

(ومن غصب مالاً للحد.. لزمه رده) سواء كان المغصوب متمولاً كـ(مالٍ أو أرض) أو غير متمولاً كـ(حبة حنطة) ولو غرم على رده أضعاف قيمته ـ كأن احتاج إلى أجرة حمل ـ .

- (9) يلزمه أيضاً مع ردِّ المغصوب.. (أرش نقصه) وهو ما نقص من قيمته سواء بالاستعمال أو لا<sup>(۱)</sup>.
- (9) يلزمه أيضاً مع ردِّ المغصوب والأرش.. (أجرة مثله) وهي: مدة إقامته تحت يده ولو لم ينتفع به، بأن لم يستعمله ...

١. بأن تقضى العادة بالمسامحة به كزبيبة أو عنبة. (الفتاوى المعتمدة ١/٥٢٦)

٢. المتمول: ما يتمول بهال يسد مسداً أو يقع موقعاً يحصل به جلب نفع أو دفع ضر. والحاصل أن
 كل متمول مال و لا ينعكس. (تحفة المحتاج ٥/ ٣٧٥)

٣. كمن غصب ثوباً فلبسه فنقص بلبسه، أو غصب ثوباً فنقص بغير لبس كخرق أو حرق. (حاشية البيجوري ٣/ ٤٥)

٤. مِثَالُهُ: شخص غصب سيارة بـ(٠٠٠٠٥ درهم) فاستعملها، ثم ردها بعد شهر، وكان قيمتها يوم ردها (٢٠٠٠٠ درهم): فيلزمه رد السيارة، ويلزمه كذلك أن يدفع (٢٠٠٠٠ درهم) أرش نقصها، ويلزمه كذلك أن يدفع أجرة إقامتها عنده لمدة شهر ـ باعتبار أن كل يوم بـ١٠٠ درهم مثلاً ـ (٣٠٠٠ درهم)، فيكون المجموع (١٣٠٠٠ درهم).

ولو تفاوتت الأجرة في المدة.. ضمن ـ في كلِّ بعض من أبعاض المدة ـ أجرة مثله فيه (٠٠).

وتلزم أجرة المثل.. إذا كانت المدة المغتصبة مما تقابل بأجرةٍ عادةً.

### • كيف يكون رد العين المغصوبة

يكون الرد على الفور عند التمكن وإن عظمت المؤنة في رده، فيرده لمالكه أو لمن يقوم مقامه ولو غرم على ردِّه أضعاف قيمته ـ كأن احتاج إلى أجرة حمل ـ.

مِثَالَهُ: لو غصب سيارة فاستعملها فنقصت قيمتها باستعمالها،

أو غصبها ولم يستعملها فنقصت قيمتها كـ"أن أصيبت بخدوش".

[بِخِلافِ] ما لو نقص المغصوب برخص سعره.. فلا يضمنه الغاصب على الصحيح.

• حكم إذا تلف المغصوب

(فإن تلف) المغصوب.. فإما أن يكون متمولاً أو غير متمول:

فإن كان المغصوب غير متمول..

فالحكم: أنه لا يضمن الغاصب ما أتلفه، ولكن فيه الإثم، سواء أكان مالاً كـ عبد عبد مال كـ كلب يُقتنى وحشرات وزبل وخمر محترمة ونحو ذلك ...

<sup>1.</sup> مِثَالُهُ: لو غصب سيارة مدة أسبوع وهي سليمة، ثم صدمت وبقيت عنده أسبوعاً أيضاً.. لزمه مع الرد وأرش النقص أجرة مثلها سليمة لما قبل الصدمة، وأجرة مثلها معيبة لما بعدها.

وإن كان المغصوب متمولاً.. ففيه تفصيل:

فإما أن يكون هذا المغصوب المتمول له مثل،

وإما أن لا يكون له مثل.

ف(إن كان) هذا المغصوب المتمول (له مثل) ـ كشعير أو نحاس أو نقد...

فالحكم: أنه (خصف) الغاصب (بعثله) سواءً كان التلف بآفة سماوية أو بإتلاف الغاصب، إلا إن تراضيا على القيمة.

والمثلي: ما حصره كيل أو وزن (١) وجاز السَّلَم فيه (١).

(أو إن لم يكن له) أي: المغصوب (مثل) ـ بأن كان متقوماً ـ "، كالحيوانات والدور..

فالحكم: أنه يضمنه (ب) ردِّ (قيمته.. إن لم يكن له مثل)،

1. قوله (ما حصره كيل أو وزن): أي ما ضبطه شرعاً كيل أو وزن، بمعنى: أنه يقدر شرعاً بالكيل أو الوزن، وليس المراد: ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان، فخرج بذلك: ما يعدُّ كالحيوان، أو يذرعُ كالثياب.. فكلُّ منها متقوم. (إعانة الطالبين ٣/ ١٦٣) بتصرف.

٢. مثال لما حصره كيل وجاز فيه السَّلَم: كالبر والشعير والذرة.

ومثال لما حصره وزن وجاز فيه السَّلَم: كالنحاس والقطن والدراهم والدنانير.

ومثال لما حصره كيل ووزن وجاز فيه السَّلَم: كالماء والدقيق والتمر والزبيب والسمن. (إعانة الطالبين ٣/ ١٦٣ – ١٦٤) بتصرف.

٣. فها حصره عدّ أو ذرع كحيوان وثياب.. فهو متقوِّم، وإن جاز السَّلَم فيه، والجواهر والمعجونات ونحوها مما يمتنع السَّلَم فيه.. متقوِّم، وإن حصره كيل أو وزن. (تحفة المحتاج ٢/ ١٩).

وكذلك إن كان له مثل ولكن تعذّر ردّ المثل ـ بأن فقد المثلي ـ.. فيعدل إلى القيمة، ويلزمه أقصى قيم المغصوب من وقت غصبه إلى تعذر مثله.

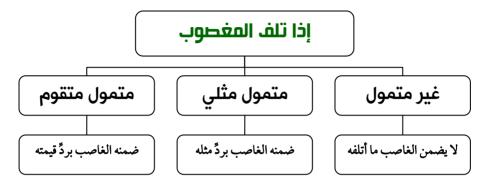

## ويجب في الرد بالقيمة:

أن يكون (أكثر ما كانت) له (من يوم الغطب إلى يوم التلف)، فلو كانت قيمته عند الغصب (١٠٠٠)، وبعد ذلك صارت (٦٠٠).. لزمته (١٠٠٠).

ولو كانت قيمته عند الغصب (٥٠٠)، وارتفعت بعد ذلك إلى (٩٠٠)، ثم نزلت إلى (٧٠٠).. وجبت (٩٠٠).

والعبرة بالنقد.. النقد الغالب، فإن غلب نقدان وتساويا.. عين القاضي واحداً منها.

ولو غصب ورقاً أبيض وكتب فيه.. فكالتالف؛ لحقارة قيمته بعد الكتابة فيلزمه قيمته، ولو غصب وثيقة.. لزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة. (حاشية الجمل ٣/ ٤٨٥)

ولو غصب الشاة وذبحها وطبخ لحمها.. لا يملكه الغاصب، بل هو باق على ملك مالكها، فيرده له مع أرش النقص بين قيمة الشاة وقيمة اللحم<sup>(1)</sup>. (حاشية الجمل ٣/ ٤٨٥) بتصرف

**مسألة كثيرة الوقوع:** مَن ضل نعله في مسجد ووجد غيرها.. لم يجز له لبسها وإن كانت لمن أخذ نعله، لكن له في هذه الحالة أن يبيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله، وإلا [بأن لم يعلم أنها لمن أخذ نعله].. فهي لقطة. (حاشية الجمل ٣/ ٤٧١) بتصرف

# مسألة : متى يكون رد المغصوبة ليس على الفور

الردّ يكون على الفور، إلا في مسألتين:

الأولى: ما لو غصب لوحاً وأدرجه في سفينة وصارت في اللجة، وخيف من نزعه تلف محترم من عضو أو نفس أو مال.. فلا يرد في هذه الحالة، بل يؤخر إلى أن يأمن تلف ما ذكر بأن يصل إلى الشط.

الثانية: تأخيره [الرد] للإشهاد وإن طالبه المالك، ولا إثم عليه حينئذٍ، لأن المالك قد ينكر الرد، ولا يقبل قول الغاصب في الرد إلا ببينة. (حاشية البيجوري ٣/٣٤) بتصرف

\*\*\*

١. قال أبو حنيفة: قد صارت بالطبخ للغاصب ويغرم قيمتها. (الحاوي الكبير ٧/ ١٩٤).

## الفرق بين الغصب والنهب والاختلاس والسرقة

الغصب والنهب: أخذ الشيء جهرة، إن اعتمد فاعله القوة والشدة.

الاختلاس: أخذ الشيء جهرة، إن اعتمد الهرب.

السرقة: أخذ الشيء خفية من حرز مثله.

الخيانة: أن يجحد ما ائتُمن عليه، أو أن يأخذ ما كان مؤتمناً عليه.

الأمانات إذا خان فيها.. تضمن ضمان المغصوب

#### الشفعة

(المتن) والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار..

فيما ينقسم دون ما لا ينقسم.

وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره.

بالثمن الذي وقع عليه البيع.

وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها.. بطلت.

وإذا تزوج شخص امرأة على شِقص.. أخذه الشفيع بمهر المثل.

وإن كان الشفعاءُ جماعةً.. استحقوها على قدر الأملاك.

(الشفعة) لُغَةً: الضم

شَرْعاً: حقُّ تملُّكِ قهري، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث، فيما مُلِك بعوض (").

الأَصْلُ فِيهِ: ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري رَضَيَالله عَمْمًا قال: «قَضَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقْ... فَلا شُفْعَةَ » أخرجه البخاري.

١. مأخوذة من شفعت كذا بكذا: إذا ضممته إليه، سميت بذلك؛ لضم نصيب الشريك إلى نصيبه، أو من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشريك يجعل نصيبه شفعاً بضم نصيب شريكه إليه، أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بها ـ أي بالشفاعة .. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٧٤)
 ٢ . خرج به: ما لو ملكها بهبة أو إرث أو نحوهما.. فلا شفعة. (الياقوت النفيس ص٩٧)

٣. إذا وقعت الحدود: أي: إذا صرفت وعينت.. فلا شفعة؛ لأنها حينئذ تكون الأرض مقسومة غير مشاعة. وضُرفت الطرق: بُينت مصارف الطرق وشوارعها.

#### • سبب ذكر باب الشفعة عقب باب الغصب:

لاتفاقهما على أنها تؤخذ قهراً، فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهراً، فالغصب مأخوذ بالقهر عدواناً، والشفعة مأخوذة بالقهر مباحاً، ويلغز بها ويقال: "لناشيء يؤخذ قهراً عن مالكه ولا حرمة".



| توضيح المثال             | مثال للشفعة                        |
|--------------------------|------------------------------------|
| الشفيع: عمرو.            | أن يكون بين زيد وعمرو داراً، فيبيع |
| والمشفوع منه: بكر.       | زيد حصته منها لبكر، فيقول عمرو     |
| <b>والمشفوع</b> : الدار. | لبكر: أخذتُ حصَّتك بالشفعة، ويقبض  |
|                          | بكر الثمن.                         |

(والشفعة واجبة بالخلطة) أي: أن الشفعة ثابتة للشريك بخلطة الشيوع، بأن يملك أخوان قطعة أرض، ويويد أحدهما بيع قسمه من الأرض لآخر، والأخذ بالشفعة يكون في الشريك الذي لم يقاسِم، وهو الذي يشترك مع غيره في الأصل وملحقاته، كأن يكون شريكاً في الدار مثلاً ومرافقها وطريقها.

أما إن قسمت الدار، وأصبح كلُّ من الشركاء مستقلاً بنصيبه، فباع أحدهم ما يملكه لأجنبي.. فليس لبقية الشركاء أن يأخذوا هذا النصيب بحق الشفعة، حتى ولو كانت المرافق مشتركة، كالممر وحق الشرب ونحو ذلك.

عن جابر بن عبدالله الأنصاري رَضَوَلَلْهُ عُمُما قَالَ: "قَضَى رَسُولُ الله ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ "، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "" أَخرجه مسلم

فالشفعة ثابتة بخلطة الشيوع (دون) خلطة (الجوار)، فلا شفعة لجار الدار ملاصقاً كان أو غيره.

## • شروط المشفوع:

ا. أن يكون المشفوع (فيما ينقسم) أي: مما يقبل القسمة، كالعَقار (وهو اسم للمنزل والأرض والضياع)، (دون ما لا ينقسم) فلا شفعة فيه.

#### • ضابط ما يقبل القسمة:

أنه إذا قسم.. كان كل قسم منه صالحاً لتحقيق المنفعة المقصودة منه، ومن الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، كطاحون وحمام كبيرين، بحيث يمكن جعلها طاحونين وحمامين، فتثبت فيه الشفعة.

<sup>1. «</sup> لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ» الخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع، ويحمل عدم الحل فيه على خلاف الأولى.

٢ . «فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُو أَحَقُ بِهِ» مفهوم الخبر: أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة قال في المطلب ولم يصر إليه أحد من أصحابنا.

#### • ضابط ما لا يقبل القسمة:

أنه إذا قسم.. لأبطلت القسمة منفعته المقصود منه، وبالتالي لا يثبت فيه حق الشفعة، كحرّام صغير وطاحون صغيرة ونحو ذلك.

7. (9) أن يكون المشفوع (في كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره).. فتثبت فيه الشفعة؛ دفعاً لضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إلى الشريك الجديد..

وكذلك تثبت الشفعة في كل بناء وشجر تبعاً للأرض لا استقلالاً ١٠٠٠.

أما الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها.. فلا تثبت الشفعة فيها.

وكذلك لا تثبت الشفعة فيها ينقل كالحيوانات والسيارات والأمتعة ونحو ذلك؛ لأن المنقول لا يدوم، فلا يدوم ضرر المشاركة فيه، بخلاف العَقار فهو غير منقول.. فيتأبد فيه ضرر المشاركة.

١ . الأشياء في الشفعة على أضرب:

<sup>\*</sup> أشياء تثبت فيه الشفعة .. كالأرض والدار؛ لأنها غير منقول.

أشياء تثبت فيه الشفعة تبعاً لغيره.. كالبناء والغراس.

فإذا باع أحد الشريكين نصيبه في البناء والغراس مع نصيبه من الأرض.. ثبتت لشريكه فيه الشفعة.

<sup>\*</sup> أشياء لا تثبت فيه الشفعة .. وهو كل ما ينقل، كالطعام والثياب.

فإذا باع أحد الشريكين نصيبه في ذلك.. لم تثبت لشريكه فيه الشفعة.

أشياء لا تثبت فيه الشفعة إذا بيع منفرداً.. كالبناء والغراس.

فإن باع أحد الشريكين نصيبه من البناء والغراس منفردا عن الأرض.. لم تثبت فيه الشفعة؛ لأنه منقول. (البيان ٧/ ٩٨) بتصرف

٣. أن يُملك بعوض: كبيع ومهر.

[بِخِلافِ] ما إذا ملك بغير عوض كهبة وصدقة وإرث ... فلا شفعة فيها.

ويأخذ الشفيعُ شِقصَ العَقار<sup>11</sup> من المشفوع منه (الشريك الجديد) (بالثمن الذي وقع عليه البيع) يوم البيع لا يوم الشفعة.

فإن كان مثلياً ك: بر أو ذرة أو دراهم أو دنانير.. أخذه بمثله.

وإن كان متقوِّماً ك: سيارة أو أثواب.. أخذه بقيمته وقت عقد البيع؛ لأنه وقت ثبوت الشفعة.

وقد يأخذ الشفيعُ شقص العقار من المشفوع منه بالثمن الذي وقع عليه غير البيع كالمهر كما سيأتي.

(وسي) أي: الشفعة طلبها (على الفور) "، وذلك بأن يعلم الشفيع بالبيع، فيبادر إلى الطلب بالشفعة بحسب العادة وقدر الإمكان "؛ لأن الشفعة حقٌ ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كفورية الرد بالعيب.

فلو علم ليلاً.. كان له تأخير ذلك إلى النهار إن شق عليه الذهاب ليلاً.

<sup>1 .</sup> مثال الملك بالإرث: أن يموت أحد الشريكين.. فلا يحق للشريك الآخر أن يأخذ بالشفعة من ورثة الميت.

٢ . الشِّقص: اسم للقطعة من الأرض. (الإقناع ٣/ ١٨٦)

وفي (النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٩٠): هو النصيبُ في العين المُشتركة من كل شيء.

٣٠٥ وقيل: تمتد إلى ثلاثة أيام. (كفاية الأخيار ' ص٣٣٨)

٤. الضابط في طلب الشفعة: أن ما عدَّ توانياً (تأخراً) في طلب الشفعة.. يُسقط حقه في الشفعة، وإن لم يعد توانياً.. فلا يسقطها. (حاشية البيجوري ٣/ ٦٥)

ولو علم في الصلاة.. كان له التأخير إلى الفراغ من ذلك، ولا يكلف الاقتصار على أقل مجزيء.

ولو كان الشفيع في حال قضاء الحاجة.. لم يكلف قطع ذلك، بل له التأخير إلى الفراغ من ذلك.

وإن كان مريضاً ١٠٠ أو غائباً عن البلد.. فليوكِّل بذلك إن قدر، وإلا فليُشهد على طلبه.

(فإن أخرها مع القدرة عليها) بأن قصَّر فيها هو قادر عليه.. (بطلت) شفعته، وسقط حقه.

أما لو قال الشفيع: لم أعلم أن حق الشفعة على الفور،

أو قال: لم أعلم أن لي الشفعة، وكان مما يخفى عليه ... صدِّق بيمينه، ويبقى حقه في الشفعة.

ويكون طلب الشفعة بلفظ يدل على الأخذ بها، ك(تملَّكتُ) أو (أخذتُ بالشفعة)، ويشترط أن يكون ذلك مع أحد أمور ثلاثة:

- ١. إما قبض المشتري (المشفوع منه) الثمن.
- ٢. أو رضا المشتري (المشفوع منه) بكون الثمن في ذمة الشفيع.
  - ٣. أو قضاء القاضي للشفيع بالشفعة.

وإذا لم يعلم ببيع الشقص إلا بعد مضي مدة.. فيبقى حقه في الشفعة.

١. هذا في المرض الثقيل، فإن كان مرضاً خفيفاً ـ كالصداع ـ فكالصحيح. (كفاية الأخيار ص٣٣٨)

٢. بأن كان عامياً ولو مخالطاً للعلماء؛ لأن ذلك مما يخفي على العوام. (حاشية البيجوري ٣/٦٧)

## (وإذا تزوج شخص امرأة على شِقص.. أخذه الشفيع بمهر المثل)

كأن كان مهر المرأة على شقصِ دارٍ مشتركة كنصفه.. فللشريك أن يأخذه بمهر المثل (۱).

والعبرة بمهر المثل.. وقت عقد النكاح؛ لأنه وقت ثبوت الشفعة.

(وإن كان الشفعاء جماعة) وهو ما يسمى بـ"تزاحم الشفعاء"..

(استحقوها) أي: الشفعة (على قدر الأملاك).. أي: على قدر الحصص من الملك.

فقد تكون حصصهم متساوية، كما لو كانت الأرض المباعة بين ثلاثة أثلاثاً، فباع أحدهم حصته لشريك حادث، فلبقية الشفعاء الحق في انتزاعه منه.

وقد تكون حصصهم متفاوتة، كما لو كان أحدهم: يملك الربع، والثاني: الربع، والثاني: النصف، فإذا باع صاحب الربع حصته، وأراد شركاؤه جميعاً الأخذ بالشفعة.. أخذ صاحب الربع.. ثلث الحصة، وصاحب النصف.. ثلثها.

وقيل: يستحق الشفعاء الأخذ بالشفعة على قدر الرؤوس.. فإذا باع صاحب الربع حصته، وأراد شركاؤه جميعاً الأخذ بالشفعة.. فالحكم: يقسم النصف في المثال المذكور بين الشريكين سواء؛ لأن سبب ثبوتها اسم الشركة وهو في الجميع سواء.

١ . كأن يكون قيمة نصف الدار (١٠٠٠٠ درهم)، ومهر المثل (٨٠٠٠٠ درهم)، فيأخذ الشريك شقص الدار ويعطى لها مهر المثل.

# مسألة إذا كان أحد الشفعاء غائباً..

جاز للحاضرين طلب الشفعة، وتقسم بينهم على قدر حصصهم. فإن حضر الغائب بعد ذلك.. كان له الحق أن يطالب بنصيبه، وقاسم الشركاء فيها أخذوا بنسبة ما كان يملك.

\*\*\*

#### القراض

(المتن) وللقراض أربعة شروط:

١. أن يكون على ناضً من الدراهم والدنانير.

٢. وأن يأذن ربُّ المال للعامل في التصرف مطلقاً،

أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً.

٣. وأن يشرط له جزءاً معلوماً من الربح.

٤. وأن لا يقدِّر بمدة.

ولا ضمان على العامل إلا بعدوان.

وإذا حصل ربح وخسران.. جبر الخسرانُ الربحُ.

(القراض) لُغَةً: مشتق من القَرْض، وهو القطع (١٠)، ومنه المقراض.

شَرْعاً: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليَتَّجِر فيه، والربح مشترك بينهما.

الأَصْلُ فِيهِ: عن عبدالله بن عباس رَضَوَ الله عَلَى قال: «كَانَ العَبَّاسُ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ رَضَوَ اللهُ عَلَى صَاحِبِهِ أَن لا يَسلُكَ بِهِ بَحراً وَلا يَنزِلَ بِهِ

ا. سميت المعاملة قراضاً؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله ليتصرف فيها وقطعة من الربح،
 ولفظ القراض كان شائعاً بالحجاز،

وسميت مقارضة وهي المساواة؛ لتساويهما في الربح، أو لأن المال من المالك والعمل من العامل، وسميت مضاربة؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح، ولما فيه غالباً من السفر، والسفر يسمى ضربًا، ولفظ المضاربة كان شائعاً بالعراق. (حاشية الجمل ٣/ ١٢، حاشية البيجوري ٣/ ٧٢)

وَادِياً، وَلا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطَبَةٍ، فَإِن فَعَل.. فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرُفِعَ شَرطُهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَجَازَهُ» أخرجه البيهقي.

وعن عبيدالله بن دارة قال: كَانَ عُثَهَانُ بنُ عَفَانَ رَضَالِلْهَ ثَنَ رَجُلاً تَاجِراً فِي الجَاهِلِيَّةِ وَالإِسلاَمِ، وَكَانَ يَدفَعُ مَالَهُ قِرَاضاً، وعن عبيد الانصاري قال: أعطاني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَالِلْهَ مَنَ مَالاً مُضَارَبَةً، وَكَانَت السَّيِّدَةُ خَدِيجَةٌ رَضَالِلْهَ عَنَ تَاجِرَةً ذَاتَ مَالٍ، تَستَأْجِرُ الرِّجَالَ، وَتَدفَعُ المَالَ مُضَارَبَةً.

والقراض ـ أخذاً مما يأتي ـ عبارة عن توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينها.

## • سبب ذكر باب القراض عقب باب الشفعة:

أن الحاجة داعية إلى جواز كلِّ منهما، إلا أن الحاجة الداعية في الشفعة: هو دفع الضرر، والحاجة الداعية في القراض: هو النفع للمالك وللعامل.

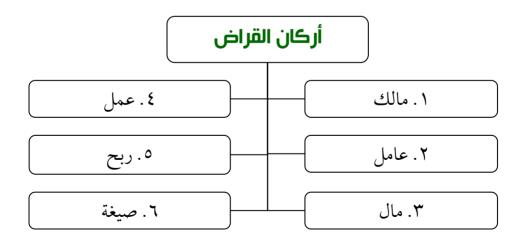

| توضيح المثال                | مثال للقراض                  |
|-----------------------------|------------------------------|
| المالك: زيد.                | أن يقول زيد لعمرو:           |
| والعامل: عمرو.              | قارضتك [أو ضاربتك أو عاملتك] |
| والمال: (۱۰۰۰ درهم).        | في هذه الـ (۱۰۰۰ درهم)       |
| <b>والعمل</b> : تجارة.      | على أن الربح بيننا مناصفة.   |
| <b>والربح</b> : نصف الربح.  | فيقول عمرو: قبلت.            |
| والصيغة: نفس المثال السابق. |                              |

فيعطي المالك للعامل رأس المال، ويقول للعامل الذي لا يملك من رأس المال شيئاً: اتَّجر وتصرف، وما يتفق من ربحٍ فلك النصف ولي النصف، ـ أو فلك الثلث ولى الثلثان ـ وهكذا.

والقراض رخصة خارج عن قياس الإجارات، كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق ـ كما سيأتي ـ، وخرجت الحوالة عن بيع الدين بالدين، وخرجت العرايا عن المزابنة.

#### شروط القراض:

1. (أن يكون) القراض (على ناضً من) النقد المضروب المسكوك كرالدراهم والدنانير)؛ لكونها قيم الأشياء (١٠٠٠)، ولأن في القراض إغراراً، إذ العمل

١. ويأتي مثلها العملات الورقية المتعارف عليها اليوم لكونها قيم الأشياء.

فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وإنها جُوِّزَ القراض للحاجة، فاختص بها يروج بكل حال، وتسهل التجارة به، وذلك بالنقود أظهر، فلا يصح أن يكون رأس المال حُليّاً أو تبراً".

وكذلك لا يصح أن يكون رأس المال عروضاً كقماش ونحاس أ، إذ لو كان رأس المال عَروضاً فربما يكسد سوقُه، فلو قال: خذ هذه السلعة فبعها، وقد قارضتك على ثمنها، فقد نص الشافعي على فساد القراض.

# • ويشترط في مال القراض أيضاً:

أ. أن يكون مال القراض معلوماً جنساً وقدراً وصفة، فلو كان مجهو لاً. لم
 يصح؛ كي لا يكون الربح مجهو لاً.

ب. أن يكون مال القراض معيناً، فلا تصح المقارضة على أحد المالين ولو متساويين، إلا إن عَيَّن أحدهما في المجلس وعلم عينها.. عند ابن حجر والرملي.

ولا تصح المقارضة على مال في الذمّة كأن يقول: قارضتك على (١٠٠٠ درهم) في ذمتي، إلا إذا عيَّنها في المجلس فيقول: قارضتك على هذه الـ(١٠٠٠ درهم).

ا. فلو قارضت المرأة على حليها.. لم يصح، والتبر: ما كان من الذهب والفضة غير مضروب.
 (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/١٢٧)

٢. لأن في ذلك جهالة وغرر، إذ يختلف قيمة العروض بين يوم قبضه ويوم بيعه. (الفقه المنهجي
 ٣/ ٢٣٣)

ج. أن يكون مال القراض بيد العامل، فلا يصح اشتراط أن يكون المال في يد المالك أو غيره؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة، فيكون في ذلك تضييق عليه وإضرار به، فإن السلعة قد تحضر فيتخيّل العامل فيها منفعة، ولو وقف حتى يطلب المال من المالك لفات المتجَرُ، ولو انفرد العامل باليد، وكان المال حاضراً معه، لم تفته هذه الأسباب.

7. (وأن يأذن ربُ العال) المالك (للعامل في التصرف مطلقاً) من بيع وشراء على وجه التجارة، فوظيفة العامل: التجارة، وهي الاسترباح بالبيع والشراء.

[بخلاف] استخراج العامل الربح باحتراف.. فلايسمى قراضاً.

فلو قارضه ليشتري نحو بر ليطحنه ويخبزه، أو غزل لينسجه ويخيطه.. فسد القراض؛ لأن القراض شرع رخصة للحاجة، وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها.

تَنْبِيهٌ: أمثلة على تضييق المالك التصرف على العامل:

أن يقول المالكُ: لا تشترِ شيئاً حتى تشاورني، وكذلك لا تبع شيئاً حتى تشاورني.. لم يجز؛ لأنه قد لا يجده عند الشراء أو البيع.

أن يقول المالكُ: لا تشترِ إلا الحنطة البيضاء..

فإن كان ذلك في محل يندر وجود الحنطة البيضاء.. لم يجز،

وإن كان في محل لا يندر وجودها.. جاز.

أن يقول المالكُ: لا تشتر إلا من زيد.. فيضر وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته؛ لاحتمال قيام مانع به تفوت المعاملة معه، إذ قد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يظن أن فيه ربحاً، إضافة إلى أن في ذلك تضييقاً لمظان الربح، لكن يظهر في الأشخاص المعينين أنهم إن كانوا بحيث تقضي العادة بالربح معهم.. لم يضر.

أن يقول المالك: لا تشتر إلا برّ هذه القرية الصغيرة.. فيضر.

وليس المراد بعدم التضييق على العامل.. التفويض المطلق الذي لا احتكام فيه للمالك، فإنه لو قال: قارضتك على هذه الـ(١٠٠٠ درهم) على ألا تتّجر إلا في الثياب.. جاز القراض؛ لأن فيها متسعاً رحباً.

وكذلك قد يُعيّن صنفاً من الثياب يعم وجوده، ويظهر توقع الاسترباح فيه.. فيجوز القراض، [بخلاف] أن يشرط عليه شراء متاع معين ـ كهذا الثوب ـ فلا يجوز.. لأن المتاع المعين قد لا يربح.

وإن نهاه عن شراء سلعة معين.. جاز القراض؛ لأنه يمكنه شراء غيره.

مسألة لو دفع المالكُ للعامل (۲۰۰۰ درهم) وقال: اشتر بها حنطةً، واطحنها، واخبزها، وبع الخبز، والربحُ بيننا مناصفة..

لا يصح القراض؛ لأنه شرط عليه عملاً وراء التصرف، والمطلوبُ من عقد القراض: التصرف بالتجارة وما يقع تابعاً له كالحفظ والحَرْز.

أما الطحنُ والخَبزُ فعملان مقصودان وليس ذلك من مقاصد القراض.

فشراء بُرِّ لطحنه وخبزه، ومثله شراء غزل لنسجه وخياطته وبيعه.. عمل مضبوط يُستأجر عليه لا تسمى تجارة، بل حرفة.

فلو فعل العامل الخبز أو النسج من غير شرط.. لم يفسد القراض في الأصح، وأجرته على المالك إن أذن له، وإن طحن بغير الإذن.. فلا أجرة له.

(أو) أن يأذن ربُّ المال للعامل في التصرف (فيما لا ينقطع وجوده غالباً)، فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالياقوت الأحمر.. لم يصح.

٣. (وأن يشرط) المالك (له) أي: للعامل (جزءاً معلوماً من الربح) كالنصف أو الربع أو العشر وهكذا.

أما إن كان جزءاً مجهولَ القدر.. فلا يصح، كأن يقول له: قارضتك على أن لك نصيباً أو جزءاً من الربح أو قارضتك على أن لك ما يرضيك، ولم يحدد له القدر؛ للجهل بالعوض.

ولا يصح العقد إذا كان الربح المشروط لأحدهما قدراً معيناً، كأن يشرط أن يكون لأحدهما (١٠٠٠ درهم) مثلاً من الربح؛ لاحتمال أن لايكون الربح أكثر من هذا المقدار.

وفي هذه الحالة يكون عقد القراض فاسداً، والربح كله للمالك، ويكون للعامل أجرة مثله.

ولا يصح أن يشرط المالك للعامل (٢٠٪) من الربح، بالإضافة إلى راتب شهرى قدره (٥٠٠٠ درهم) مثلاً.

# مسألة لو شرط المالكُ أن يكون الربح كله للعامل ـ كأن يقول المالك للعامل: قارضتك بهذه الـ(١٠٠٠ درهم) على أن الربح كله لك ــ.

فسد عقد القراض؛ لأنه على خلاف مقتضى العقد، فيكون الربح كله للمالك ـ صاحب المال ـ.

## وهل للعامل أجرة؟

عند الرملي والخطيب: يستحق العامل أجرة المثل مطلقاً "؛ لأنه عمل طامعاً في الربح، ولم يسلِّم له، فيرجع إلى الأجرة.

عند ابن حجر: فيه تفصيل:

إن كان العامل لا يعلم بفساد عقد القراض.. استحق أجرة المثل،

وإن كان العامل يعلم بـ: ١. فساد عقد القراض و ٢. أنه لا أجرة له.. لم يستحق شيئاً ١٠٠٠.

ا. وعليه يتبين فساد الكثير من تصرفات الناس في هذا الزمن، حيث يتعاقدون مع من يعمل بأموالهم، على أن يتقاضى راتباً شهرياً معيناً، ويكون له نسبة معينة من الأرباح عند الجرد السنوي أو غيره. (الفقه المنهجي ٣/ ٢٣٥)

٢. أي: وإن علم فساد عقد القراض وظن أن لا أجرة. اهـ قاله ابن قاسم في «حاشيته على التحفة»
 بتصرف.

# مسألة لو شرط المالكُ أن يكون الربح كله له ـ كأن يقول المالك للعامل: قارضتك بهذه الـ(١٠٠٠ درهم) على أن الربح كله لي ـ..

فسد عقد القراض؛ لأنه على خلاف مقتضى العقد.

## وهل للعامل أجرة؟

عند الرملي والخطيب: لا شيء له في الأصح؛ لأنه لم يطمع في شيء، فكأنه عمل متبرعاً في هذه الحالة.

وعند ابن حجر: لا شيء له في الأصح إلا إذا ظن أن له أجرة المثل فله ذلك.

ولا يحق للعامل أن ينفق على نفسه من مال القراض؛ لأن له نصيباً في الربح، فلا يستحق شيئاً آخر، فلو شرط المؤنة في العقد.. فسد عقد القراض، ويكون المال كله للمالك ـ صاحب المال ـ، ويكون للعامل أجرة المثل.

• تَنْبِيهُ: إذا أستلم العامل رأس مال المضاربة وتصرّف به في البيع والشراء، وظهر فيه ربح بهذا التصرف.. فإن العامل يملك حصته من الربح.. بعد بيع السلع جميعها وتنضيضها فعلاً بصيرورتها نقوداً، ثم يتقاسم المالك والعامل الربح بحسب الاتفاق بينهما بعد تمييز رأس مال القراض منه.

ا. قضيته أن مجرد العلم بفساد عقد القراض لايمنع الاستحقاق، ووجهه: أنه حينئذٍ طامع فيها أوجبه الشرع من أجرة المثل. اهـ قاله ابن قاسم. «حاشية الشرواني ٦/ ٩٣» بتصرف.

٤. (وأن لليقدر) عقد القراض (بعدة) كاسنة! لأن هذا تأقيت، والربح ليس له وقت معلوم، لاحتمال عدم حصول الربح فيها، فلا يصح التأقيت ولا كذلك التعليق كما سيأتي.

مسألة : لو ذكر مدة في القراض على جهة التأقيت ـ كقوله: قارضتك سنة ـ وسكت..

فسد عقد القراض على الأصح؛ لأن تلك المدة قد لا يروج فيها شيء. لو قُدِّر عقد القراض بمدةً يتمكن فيها من الشراء ومنعه التصرف بعدها ـ كقوله: قارضتك سنة ولا تتصرف بعدها ... فسد عقد القراض أيضاً.

مسألة : لو قُدِّر عقد القراض بمدةً يتمكن فيها من الشراء ومنعه البيع بعدها ـ كقوله: قارضتك سنة ولا تبع بعدها ـ..

فسد عقد القراض أيضاً؛ لأنه يخل بالمقصود، فإنه قد لا يجد راغباً في المدة فلا تحصل التجارة والربح.

مسألة : لو قُدِّر عقد القراض بمدةً يتمكن فيها من الشراء، ومنعه من الشراء بعدها، وسكت عن ذكر البيع ـ كأن قال: قارضتك سنة ولا تشتر بعدها ـ

ففيه خلاف:

عند ابن حجر والخطيب. لم يصح عقد القراض؛ تبعاً لقضية كلام الروضة للنووي وأصلها «الشرح الكبير للرافعي»، وجرى عليه في «الكفاية»؛ لأن تعيين المدة يقتضي منع البيع بعدها كذلك فاحتاج للتصريح على استمراره بالبيع.

ويصحُّ ذلك عند الشهاب عَمِيرة البرلُّسي والبيجوري؛ لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد تلك المدة.

# لو قُدِّر عقد القراض بمدة لا يتحقق فيها الغرض ـ كقوله: قارضتك ساعة ـ..

فسد عقد القراض؛ لأنه لا يتمكن فيها من الشراء للبضاعة المطلوب المتاجرة فيها وبيعها ليحصل الربح الذي هو المقصود من هذا التعامل.

٥. وأن لا يعلَّق عقد القراض بشرط، فإذا علقه بشرط ـ كقوله: إذا جاء رأس الشهر قارضتك.. بطل عقد القراض.

وكذلك لو قال له: قارضتك وإذا جاء رأس الشهر تصرف.. بطل عقد القراض أيضاً، إذ تعليق التصرف مثل تعليق العقد.

(ولا ضمان على العامل) بتلف المال أو بعضه؛ لأن يده يد أمانة، قبض المال بإذن مالكه فأشبه سائر الأمناء، فلا ضمان عليه (إلا):

أ. (بعدوان) أي: بتعدِّ؛ لتقصيره ـ كأن سافر بالمال براً أو بحراً بغير إذن المالك () أو استعمله لغير جهة القراض .؛ لما فيه من الخطر.

ب. أو بتفريط عبأن يستعمله ناسباً ..

(وإذا حصل ربح وخسران) فيها بيده من مال القراض، كأن يكون مال القراض (۱۰۰۰ درهم) والخسران (۲۰۰ درهم).. ففيها حالات:

١. لما فيه من الخطر، ولا يسافر في البحر إلا بنص عليه. (حاشية البيجوري ٣/ ٧٩)

## الحالة الأولى:

إن كان الخسران سببه: رخص في الأسعار أو كساد في البضاعة أو فساد في الثمر..

فالحكم في هذه الحالة: (جبر الخسرانَ الربحُ) ما أمكن ومحسوب منه.. سواء كان قبل تصرف العامل أو بعده؛ لأن القاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال، فيجبر الخسران من الربح.

#### الحالة الثانية:

إن كان الخسران سببه: آفة سهاوية ١٠٠ كحرق وغرق، أو سرقة أو غَصْب..

## فالحكم في هذه الحالة: فيه تفصيل:

أ. إن كان الخسران بآفة سهاوية بعد تصرف العامل ببيع أو شراء.. جَبر الخسرانَ الربحُ على الأصح؛ لأن القاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يأخذ العامل شيئاً من الربح حتى يرد ما تصرف فيه إلى مالكه.

ب. إن كان الخسران بآفة سهاوية قبل تصرف العامل ببيع أو شراء.. لا يجبر الخسران الربح، بل يحسب من رأس المال في الأصح؛ لأن العقد يتأكد بالعمل، ولم يعمل، فيتحمله المالك، ويكون القراض على ما بقي من رأس المال (٨٠٠ درهم).

ا. كالحر والبرد والصواعق ونحوها، وكحرق وغرق، ـ ومثل بهم للآفة السماوية مع أنهم ليسا
 منها؛ لكونه ليس ناشئاً عن فعل مُضَمِّنٍ ـ. (حاشية الشبراملسي ٥/ ٢٣٨) بتصرف

## • وصورة جبر الخسرانَ الربحُ بعد تصرف العامل:

إن دفع إليه المالك (٢٠٠ درهم) وقال اتجر بها، فاشترى العامل بـ(٢٠٠ درهم. درهم) شيئين، فتلف أحدهما، ثم استمر في التجارة، وربح بعد ذلك ١٥٠ درهم.. فالحكم: يجبر ذلك الخسران بهذا الربح؛ لأنه تصرف في مال القراض بالشراء، فلا يأخذ العامل شيئاً من الربح حتى يرد ما تصرف فيه إلى مالكه (٢٠٠)، ثم يقسم الباقي بينها حسب الجزء المعلوم المتفق عليه بينها.

# • وصورة احتساب التلف من رأس المال قبل تصرف العامل:

إذا دفع إليه المالكُ (٢٠٠ درهم) وقال: اتجر بهما، فتلفت إحداهما (١٠٠) قبل التصرف.. فالحكم: تتلف من رأس المال؛ لأن العقد يتأكد بالعمل، ولم يعمل، فيتحمله المالك، ويكون القراض على ما بقى من رأس المال (١٠٠ درهم).

## • تنتمي عقد القراض (المضاربة):

الفسخ؛ لأن عقد القراض عقد جائز من الطرفين، فإنه في أوله وكالة،
 وآخره شركة إذا حصل ربح (۱) فلكل من المتعاقدين الحق في الفسخ،

٢. أو بموت أحدهما،

٣. أو بجنونه،

٤. أو بإغمائه،

١. قال الدميري: واختلف في حقيقة هذا العقد فقيل: أوله وكالة وآخره شركة. وقيل: أوله وكالة وآخره جعالة. (النجم الوهاج ٥/ ٢٥٩)

- أو جهلاك رأس مال القراض (١٠).
- ما يلزم العامل بانتهاء عقد القراض:

إذا حصل الفسخ بقول أحدهما للآخر: فسخت عقد القراض، أو الانفساخ بالموت أو الجنون أو الإغماء.. يلزم العامل:

(أ) استيفاء دين مال القراض ".

(ب) وتنضيض رأس المال إن كان رأس المال عرضاً، وذلك ببيع العروض ليصبح نقوداً، سواء أكان في المال ربح أم لا.

• ومحل لزوم الاستيفاء أو التنضيض على العامل:

إن طلب منه المالك الاستيفاء أو التنضيض، ويجوز إن لم يطلب المالك.

مسألة : لو استرد المالكُ بعضَ مال القراض ... کأن استرد: ۲۰ من ۲۰۰ درهم) قبل ظهور ربح وخسران...

رجع رأس المال إلى الباقي (٨٠ درهم) بعد المستَرَد؛ لأنه لم يترك في يده غيره، ـ أي: يُحطُّ ذلك المقدار المستَرَد من رأس المال، فيرجع رأس المال إلى المقدار الباقي بعد المسترد وهو (٨٠ درهم)، فعليه يُبنى الربح والخسران، وكأن المعاملة وقعت على ذلك المقدار (٨٠ درهم) أول مرة ـ. اهـ أصل المسألة من (تحفة المحتاج ٢/١٠٢)

ا. سواء أتلف بآفة ساوية، أم باتلاف العامل، أم بإتلاف المالك لكن يستقر نصيب العامل من الربح فيه. (مغني المحتاج ٣/٣١٤)

٢. بأن باع نسيئة وقد أذن له فيه المالك. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٩٨)

# مسألة : لو استرد المالك بعض مال القراض (۲۰ من ۲۰۰ درهم) بعد ظهور خسران..

كأن كان رأس المال (۱۰۰) فخسر أولاً (۲۰)، ورجع المال إلى (۸۰)، ثم استردَّ المالك في حالة الخسران (۲۰)، ثم ربح العامل (۲۰)، فصار ما في يده (۸۰)، فلو قال المالك: دفعتُ (۱۰۰) وأخذت (۲۰) وهذه (۸۰) في يدك، فلا شيء لك من الربح الحاصل.

فللعامل أن يقول: الـ(٢٠) التي أخذتها كانت في الأصل (٢٥)، والخسران مفضوضٌ على جميع رأس المال المسترد والباقي، فلا يلزمني جبر حصة المسترد لو ربحتُ بعد ذلك، وحصةُ كل (٢٠) منه.. (٥)، فلم يبق في يدي على هذا التقدير من رأس المال إلا (٧٥)، وأنا إنها أجبر خسران ما بقي في يدي، فأما ما تستردُّه مني، فلا ألتزم جبران خُسرانه، فإذا بقي في يدي (٧٥)، وإذا أنا حصَّلتُ (٧٥)، فقد جبرتُ ما عليّ جبرُه، وفي يدي الآن (٨٠)، ف(٥) منها ربح لا تحسب في جُبران، فنقسمها بيننا حسب الشرط (١٠٠٠ (نهاية المطلب // ٤٨٢) بتصرف.

١. رأس المال ١٠٠ درهم، وخسر بعدها ٢٠، واسترد المالك بعد الخسر ان ٢٠.

ولما خسر ٢٠.. قسطنا هذا الخسر ان على جميع رأس المال المتبقى قبل المسترد (٨٠).

فيكون نسبة الخسران = ٢٠ [الخسارة] ÷ ٨٠ [رأس المال المتبقى]= ٢٥٠٠

القدر الذي استرده المالك من المال (۲۰).. يخصه قدر من الخسران: ۲۰ × ۲۰ = ۵ فيكون المالك قد استرد: ۲۰ + ۵ [قدر الخسران] = ۲۵

رأس المال الجديد: هو المتبقي في يد العامل بعد الخسران والمسترد + قدر الخسران للمال المتبقي. معد الخسران المال المتبقي عبد أن يتحقق ١٥٠ + (٠.٢٥ × ٢٠) = ١٥+٦٠ = ٥٠ درهم هو رأس المال الجديد الذي يجب أن يتحقق

فيكون اله (١٥) من الربح بعد المبلغ المسترد.. ضمن رأس المال الجديد.

والـ(٥) الباقي من الربح.. يتقاسمانها حسب ما اشترطا عليه سواء مناصفة أو أثلاثاً.

# مسألة : دفع زيد لعمرو (١٠.٠٠٠ درهم) على أن يتجر فيها، واتفقا على أن يعطي عمرو لزيد (٢٠٠٠ درهم) شهرياً ويقدَّر ذلك بـ ٢٠٪ من قدر رأس المال.. فما الحكم؟

لا يجوز؛ لوجود الغرر، لاحتمال أن لا يكون الربح بهذا المقدار أو أن لا يكون الربح إلا هذا المقدار، وإنها يشترط أن يكون نصيب كلِّ منهما من الربح معلوم بالجزئية، كالخُمس مثلاً أو ٢٠٪ أو أقل أو أكثر.

ولكي تصح المعاملة فعليه أن يقول عمرو لزيد: أعطيك ٢٠٪ من الربح، لا من قيمة رأس المال، على أن تكون المعاملة معاملة قراض بالمتاجرة، لا بالتلاعب بأموال الناس.

\*\*\*

#### المساقاة

(المتن) والمساقاة.. جائزة على النخل والكَرْم، ولها شرطان:

أحدهما: أن يقدرها بمدة معلومة.

والثانى: أن يعين للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة.

ثم العمل فيها على ضربين:

١. عمل يعود نفعه إلى الثمرة.. فهو على العامل.

٢. وعمل يعود نفعه إلى الأرض.. فهو على رب المال.

(المساقاة) لُغَةً: من السَّقي.

شَرْعاً: معاملةُ الشخص غيره على شجر مخصوص (المتعهده بسقي وغيره (المرة لهم بصيغة.

الأَصْلُ فِيهِ: من السنة: عن عبدالله بن عمر رَضَيَلِتُهُمُمَا «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ "» أخرجه الشيخان.

• سبب ذكر باب المساقاة عقب باب القراض:

أنها أخذت شبهاً من القراض من جهة العمل في شيء ببعض نهائه وجهالة العوض، ولهذا اتحدا في أكثر الأحكام.

١. أي: أن يتعاقد المالك (صاحب الشجر) مع غيره على شجر النخيل والعنب.

٢. كسقى النخل وتلقيحه وتنقية نهره، وحفظ الثمر وتجفيفه وإصلاحه.

٣. وهو محمول على الشجر الذي كان بخيبر، ولم يكن بها غير النخل والكرم.

# • ويذكر باب المساقاة قبل باب الإجارة: لأنها أخذت شبهاً من الإجارة من جهة اللزوم والتأقيت.

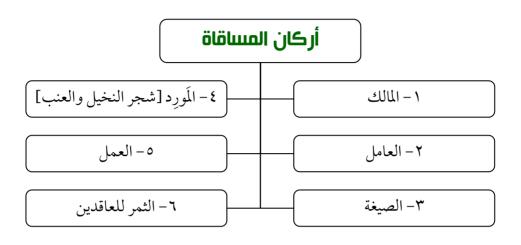

| توضيح المثال                         | مثال للمساقاة            |
|--------------------------------------|--------------------------|
| المالك: زيد.                         |                          |
| <b>والعامل</b> : عمرو.               | أن يقول زيد لعمرو:       |
| <b>والمورد</b> : شجر النخيل.         | ساقيتك على هذا النخل     |
| <b>والعمل</b> : مساقاة ورعاية للشجر. | لمدة (سنةً) لتتعهده بسقي |
| <b>والثمر</b> : الثمر بينها مناصفة.  | مقابل نصف الثمر.         |
| والصيغة: نفس المثال السابق.          | فيقول عمرو: قبلت.        |

#### الحكمة من مشروعية المساقاة:

أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج المالك إلى الاستعمال، والعامل إلى العمل، فدعت الحاجة إلى تجويزها.

وفي استئجار من يقوم بالعمل احتمال ضرر بالمالك، فقد يهمل الأجير العمل، فلا يخرج شئ من الثمر، او يخرج قليل منه لا يقابل الأجر الذي غرمه المالك.

### • يشترط في صيغة عقد المساقاة:

أن يذكر العوض، فلو لم يذكر العوض.. لم يصح، ويشترط القبول لفظاً دون تفصيل الأعمال، فلا يشترط التعرض له، فلو ساقاه ولم يفصل الأعمال.. صح، ويحمل في كل ناحية على العرف الغالب فيها.

#### • حكم المساقاة:

(جائزة على) نوعين من الثمار فقط وهما:

- ١. شجر (النخل).. لأن مورد النص عليه.
- ٢. (و) شجر (الكَرم).. أي: شجر العنب.

وشجر العنب إنها جوز قياساً على النخيل؛ لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة، وتَأتِّي الخرص في ثمرتيهها، فجازت المساقاة عليهها.

١. الخرص: بأن يرى ما على كل شجرة فيقدره رطباً ثم جافاً. (بشرى الكريم).

وتسمية العنب بالكرم ورد النهي عنها في كتب الحديث نهي تنزيه، منها ما ورد في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رَضَيَلَيْئَكُ أن النبي ﷺ قال: «لَاتُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكُرْمَ، فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ المُسلِمُ»، وفي رواية: «فَإِنَّمَا الْكُرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ»…

ولاتصح المساقاة على سائر الأشجار المثمرة كالتين، والتفاح، والمشمش، والرمان، والسفرجل، والتوت الشامي؛ لأنها أشجار لم تجب في نهائها الزكاة، وعدم تَأتِّي الخرص في ثمرتها، فلم تصح المساقاة عليها.. وهذا هو المعتمد الذي صححه النووي في «الروضة».

وجوَّز الإمام الشافعي في المذهب القديم في سائر الأشجار المثمرة كالتين والتفاح؛ للحاجة، واختاره النووي في «تصحيح التنبيه».

<sup>1.</sup> قال النووي في «شرح مسلم»: قال العلماء: سبب كراهة تسمية العنب كرماً.. أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرماً؛ لكونها متخذة منه، فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ لأنهم اذا سمعوا اللفظة ربها تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم اليها، فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك.

وقال أيضاً في «شرح مسلم» عن «إِنَّمَا الْكُوْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»: إنها يستحق هذا الاسم: الرجل المسلم أو قلب المؤمن؛ لأن الكوْم مشتق من الكرّم - بفتح الراء - وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَحَرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ قَلْب المؤمن كَرْمَاءً لما فيه من الإيهان والهدي والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الإسم، وكذلك الرجل المسلم، قال أهل اللغة: يقال: رجل كرم وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم، وامرأتان كرم ونسوة كرم، كله بفتح الراء وإسكانها، بمعنى: كريم وكريهان وكرام وكريهان وكرام وكريهات. اهـ

وصحة المساقاة تكون بعد ظهور الثمر، وقبل بُدُوِّ صلاحها.. على الأظهر

والسبب هو: بقاء معظم الأعمال قبل بُدُوِّ صلاح الثمرة،

أما بعد بُدُوِّ صلاحها.. فلاتصح؛ لفوات معظم العمل ببدو صلاحها.

والمساقاة عقد لازم من الطرفين.. فليس لأحدهما فسخه، إلا برضا الطرف الآخر.

والمساقاة رخصة خرجت عن بيع ما لم يخلق، فهي واردة على خلاف القياس، فتكون قاصرة على مورد النص في شجر النخيل، وألحق به العنب فقط بجامع وجوب الزكاة.

(ولها) أي: صحة المساقاة (شرطان):

(أحدهما: أن يقدِّرها) العاقد [المالك] مع موافقة العامل (بمدة معلومة) يثمر فيها الشجر غالباً كالإجارة ـ كأن يقول: ساقيتك على هذا الشجر مدة سنة ـ، ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح.

ولا يصح تقدير عمل المساقاة بمدة لا يثمر فيها الشجر غالباً.

(والثاني: أن يعيِّن للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة) كثيراً كان أو قليلاً كنصفها أو ربعها، وكالنسبة المئوية ٥٠٪.

فلا تصح المساقاة إن شرط كل الثمر لأحدهما.

ولا تصح إن شرط شيء من الثمر لغير هما.

ولاتصح إن شرط ثمر أشجار معينة للعامل ـ كقول المالك له: ساقيتك على أن لك مما تثمر هذه الأشجار العشرة فقط، والباقي لي ـ.

ولا تصح إن شرط ثمر سنة معينة للعامل، ـ كأن ساقاه عشر سنين على أن له ثمرة السنة العاشرة ـ، فقد لا توجد الثمرة إلا في هذه السنة فيفوت على المالك نصيبه، أو لا توجد الثمرة إلا في غير هذه السنة فيفوت على العامل نصيبه.

ولا تصح إن شرط كيل معلوم من الثمرة ـ كقول المالك للعامل: ساقيتك على أن لك مما تثمر الشجر ألف صاع والباقي لي؛ لأنه ربها ما أثمرت ذلك، أو لم تثمر غيره.

ولا يصح كون العِوض من غير الثمرة ٠٠٠.

#### • ما يترتب على فساد عقد المساقاة:

إذا تبيَّن فساد المساقاة وعدم صحتها باختلال ركن من أركانها أو شرط من شروطها ـ كأن كان النصيب غير معلوم ... كان الثمر كله للمالك، وللعامل أجرة المثل لمثل عمله الذي قام به.

<sup>1.</sup> فلو تعاقدا على الإجارة بلفظ المساقاة بأن ساقاه بدراهم [بأن يقول المالك: ساقيتك على هذا النخل مدة سنة بـ ١٠٠٠ درهم].. لم تنعقد مساقاة ولا إجارة، أما عدم انعقادها مساقاة؛ لأن المساقاة يكون بجزء معلوم من الثمرة، وأما عدم انعقادها إجارة.. تغليباً للفظ، فالإجارة إنها يكون بلفظ الإجارة لا بلفظ المساقاة، واللفظ الصريح في شيء.. لا يصرف لغيره بالنية. (حاشية البيجوري ٣ / ٨٩٨، حاشية الجمل ٣ / ٢٩٨) بتصرف.

### العمل في المساقاة

(ثم العمل فيها) أي في المساقاة (على ضربين) أي على نوعين:

أحدهما: متعلق بالثمرة. والآخر: متعلق بالأرض.

فالأول: (عمل يعود نفعه إلى الثمرة.. فهو على العامل)

كسقي النخل وتلقيحه "، وتنقية مجرى الماء ـ الأنهار والآبار ـ من نحو طين وعشب، وإدارة الدولاب "، وفتح رأس الساقية وسدها عند السقي على ما يقتضيه الحال، وإصلاح حُفَرِ النخل "، وإزالة حشيشٍ مضرِّ بالشجر، وصرف الجريد عن وجوه العناقيد لتصيبها الشمس، وتعريش العنب " إن جرت العادة بكونها على العامل، وحفظ الثمر وصيانته من السُّرَّ اق والطيور، وحفظه كذلك من الحشرات بالمبيدات الحشرية، وكذلك جَدَاد الثمر [قطعه] وتجفيفه ـ على الأصح ـ لأنها من مصالحه.. فهذا العمل يعود على العامل.

فإن عجز العامل عن بعضها لكثرة الأشجار أو كِبر البستان.. استعان على الشجر بعامل إضافي، لكن نفقته على العامل.

كل ما يُحتاج إليه لتنمية الثمرة ويتكرر كل سنة.. فعلى العامل

١. التلقيح: وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث.

الدولاب: الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها، وهي آلة لنضح الماء كالماطور.

حفرة النخلة: حفرة حول النخلة يقف فيها الماء ليشربه وهي الأجاجين.

٤. تعريش العنب: أن ينصب أعواداً، ويربطها بالحبال، ويظللها، ويرفع العنب عليها.

والثانى: (وعمل يعود نفعه إلى الأرض.. فهو على رب المال)

كنصب الدولاب وحفر الأنهار وبناء حيطان البستان ونصب الأبواب، وكذلك أدوات الحراثة كالفأس والمِعوَل (()، والحجر والطلع الذي يُلقِّح به النخل (().. فهذا كله على المالك.

كل ما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان أو يتكرر ولو كل سنة من طلع أو منجل وفأس.. فعلى المالك

١. المِعْوَل: الفأس العظيم. (حاشية البيجوري ٣/ ٩٠)

٢. تلقيح النخل: وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، وقد يستغني بعض النخل عن طلع الذكور لكونها تحت ريح الذكور فيحمل الهواء ريح الذكور إليها. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/٣٠٣)

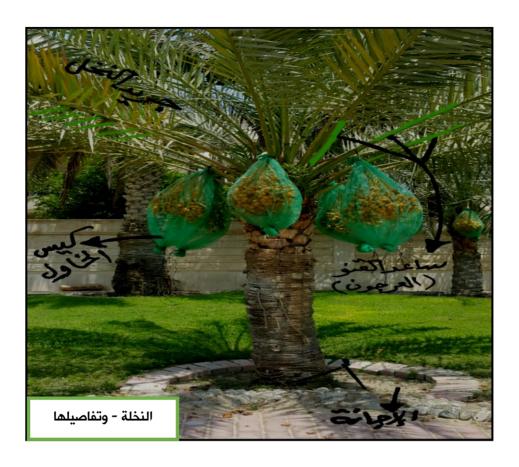



## مسألة: لو شرط المالك على العامل القيام بما ليس عليه..

لم تصح المساقاة، وكذلك لو شرط العامل على المالك القيام بها ليس عليه.. ويكون الثمر كله للمالك، وللعامل أجرة المثل لمثل عمله الذي قام به.

### مسألة: إذا مات المالك..

استمر العامل بعمله وأخذ حصته عند تمام العمل، وإذا مات العامل.. كان للوارث أن يتم العمل بنفسه، وعلى المالك أن يمكّنه من ذلك إذا كان ثقةً عارفاً بالعمل.

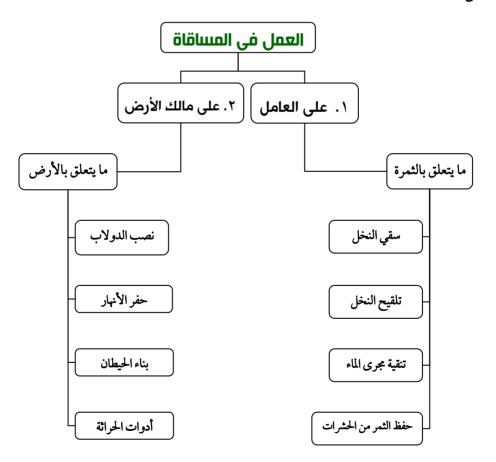

#### الإجارة

(المتن) وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.. صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل.

وإطلاقها يقتضى تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل.

ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين.

وتبطل بتلف العين المستأجرة.

ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.

(الإجارة) لُغَةً: مشتق من الأجر وهو العوض.

شَرْعاً: عقد على [تملُّكِ] منفعةٍ معلومةٍ، مقصودةٍ قابلةٍ للبذل والإباحة بعوض معلوم (١٠).

١. مخرجات التعريف:

فخرج بـ[تملُّك] منفعةٍ: [تملُّك] الأعيان كالبيع.

وخرج بـ[معلومة]: القراض والجعالة؛ لأن المنفعة فيهما مجهولة.

وخرج بـ[مقصودة]: استئجار تفاحة لشمها؛ لأنها تافهة لا تقصد، وكاستئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة.

وخرج بـ[قابلة للبذل]: منفعة البضع؛ فالعقد عليها لا يسمى إجارة، بل يسمى نكاحاً.

وخرج بـ[الإباحة]: إجارة آلات اللهو كالمزمار؛ لأن ليست مباحة بل هي حرام.

وخرج بـ[عوض]: الإعارة؛ فإنها عقد على منفعة مجاناً.

وخرج بمعلوم: عوض المساقاة، فإنه مجهول. (كفاية الأخيار 'ص ١٥، الياقوت النفيس' ص ١٤٠) بتصرف.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦٥].

ومن السنة: عن السيدة عائشة رَضَ اللهَ عَالَيْهُ وَ اللهَ عَلَيْهُ وَ اللهَ عَلَيْهِ وَحُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيْلِ اللهِ عَارَ اللهِ عَارَ تَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لِيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ الْحرجه البخاري

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَلِهُ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ» أَخرجه البخاري

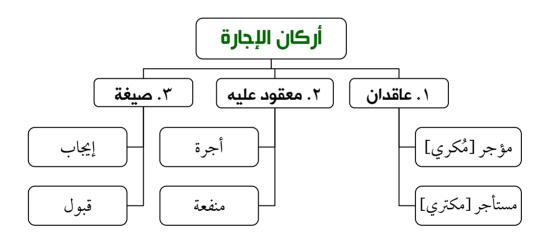

١. هو عبد الله بن أريقط. (فتح الباري ١/ ٢٨١)

٢. الخِرِّيت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة [الصحراء] وهي طرقها الخفية ومضايقها، وقيل: إنه يهتدي لمثل خَرْتِ الإبرة من الطريق. (النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/١٩)

| توضيح المثال                | مثال للإجارة                |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>المؤج</b> ر: زيد.        | أن يقول زيد لعمرو:          |
| والمستأجر: عمرو.            | آجرتك هذه الدار لتسكنها مدة |
| والأجرة: ١٠٠٠ درهم.         | (سنة) بـ(۱۰۰۰) درهم.        |
| والمنفعة: السكني.           | فيقول عمرو: قبلت.           |
| والصيغة: نفس المثال السابق. |                             |

والصيغة لابد منها هنا كالبيع، فيجرى فيها خلاف المعاطاة، ويشترط فيها جميع ما مر في صيغة البيع، إلا عدم التوقيت [إذ لابد في عقد الإجارة من التوقيت وذكر الأجرة؛ لانتفاء الجهالة].

وصيغة الإجارة: إما صريحة وإما كناية.

فصيغة الإجارة الصريحة.. بأن يقول المؤجر: أجَّرتُك هذه الدار شهراً بعد المؤجر: أكريتُك هذه الدار شهراً بعد المؤجر المؤ

والأصح انعقاد الإجارة بقوله: آجرتك أو أكريتك منفعة « هذه الدار شهراً بعنما المستأجر تبيات المستأجر المسترك المستأجر الم

وكذا تنعقد صريحاً بقوله: ملَّكتُكَ منفعة هذه الدار شهراً به ١٠ درهم ١٠٠

<sup>1.</sup> إنها جوزت الإجارة مع الإضافة إلى المنفعة لأنها مملوكة بها، فيكون ذكر المنفعة تأكيداً كقول البائع: (بِعْتُكَ عَيْنَ هَذِهِ الدَّارِ وَرَقَبَتَهَا)، ومقابل الأصح: عدم الانعقاد؛ لأن لفظ الإجارة إنها وضع مضافاً للعين؛ لأن المنفعة لا منفعة لها فكيف يضاف العقد إليها؟. (مغني المحتاج ٢/٤٤٢، أسنى المطالب ٢/٣٠٢) بتصرف

وتنعقد بقوله: عاوضتك منفعة هذه الدار شهراً بمنفعة دارك.

**وصيغة الإجارة كناية**.. أن يقول المؤجر: اسكن داري شهراً بـ ١٠٠ درهم، أو جعلت لك منفعة الدار سنة بـ ١٠٠٠ درهم.

فتنعقد الإجارة بالكناية، ويرجع باللفظ المحتمل فيه إلى إرادة لافظه. وتنغقد كذلك بإشارة الأخرس المفهمة وبالكتابة.

# مسألة: لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال: بعتك منفعة هذه الدار شهراً بـ(۲۰۰ درهم)؟

الأصح: أنه لاينعقد؛ نظراً إلى اللفظ، لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين، فلا يستعمل في المنفعة، كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع، وصححه النووي في «الروضة» و «المنهاج»، وتبعه الشيخ زكريا في «أسنى المطالب».

ومقابل الأصح: ينعقد؛ نظراً إلى المعنى، لأنها صنف من البيع، وهو قول ابن سريج، وجزم به أبو إسحاق الشيرازي في «التنبيه» وصححه جمع من المتأخرين كالإسنوي والأذرعي.. وهذا الخلاف بناء على أن العبرة في العقود بصيغها وألفاظها أم بمعانيها؟

لكن ينبغي أن يكون [بعتك منفعة هذه الدار سنة بـ (١٠٠٠ درهم)].. كناية، وهو اعتهاد الشيخ زكريا في «أسنى المطالب» وتبعه ابن حجر في «التحفة» ٠٠٠.

### • تنقسم الإجارة إلى قسمين:

١. إجارة عين.. أي: إجارة على منفعة مرتبطة بعين..

كأن تقول: استأجرتُ منك هذا العقار بـ(١٠٠٠ درهم)،

أو استأجرت منك هذه السيارة بـ (١٠٠ درهماً)،

أو أن تقول: استأجرتُكَ لتخيط لي هذا الثوب بـ(١٠٠ درهم)،

أو أن تقول: ألزمتك لتخيط لي هذا الثوب بـ(١٠٠ درهم).

### • ويشترط في صحة إجارة العين:

تعيينه ورؤيته، كاستأجرتُ هذه السيارة أو هذا العقار،

ولا يشترط تسليم الأجرة في المجلس.

#### ٢. إجارة ذمة..

كاستئجار دابة موصوفة، أو أن يلزم ذمته خياطة أو بناء..

كأن تقول: استأجرتُك لتحصِّل لي دابة وصفها كذا،

أو: ألزمتُ ذمتك في خياطة هذا الثوب بـ(١٠٠ درهم)،

أو: أسلمتُ إليك هذه الـ (١٠٠ درهم) في بناء دار وصفه كذا .

١. خلافاً للرملي والخطيب فقالا: لايكون البيعُ كناية فيها؛ لأن بعتك ينافي قوله (سنةً).. فلا يكون صريحاً ولا كنايةً. (المنهل النضاخ 'ص ٢٢، مغني المحتاج ٣/ ٤٤٢)

#### • ويشترط في صحة إجارة الذمة:

يشترط في إجارة الذمة ـ للركوب مثلاً ـ ذكر الجنس والنوع، ويشترط ـ للحمل ـ أن يعرف جنس المحمول كالحديد أو القطن.

وتسليم الأجرة في المجلس.. يشترط قطعاً إن كان بلفظ السلَم؛ لأنها سلَم في المنافع، وإن كان بلفظ الإجارة فيشترط تسليمها في المجلس في الأصح.. نظراً إلى المعني.

ويشترط كون الأجرة معلومة.. فلا تصح استئجار الدار بالعمارة، كأن يقول: أجرتك الدار بها تحتاج إليه من عهارة ٠٠٠٠.

ويكفى في إجارة الذمة أن يقول: (ألزمتُ ذمتك بكذا) دون لفظ الإجارة ونحوها، ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كأن يقول: ألزمت ذمتك أن توصلني إلى مكة أول شهر محرم.

ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة " ـ كإجارة هذه الدار سنة مستقبلة أو إجارة هذه السيارة سنة أولها من غد .، وجوزها الأئمة الثلاثة وسموها: الأجارة المضافة.

١. لأن العمل بعض الأجرة، وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة، أما إن أجره الدار بدراهم معلومة بلا شرط وأذن له في صرفها في العمارة.. صح. (مغنى المحتاج ٣/ ٤٤٤)

٢. ويستثنى مسائل منها: إجارة دار ببلد غير بلد العاقدين.. فهل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها أو من زمن العقد أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقى من المدة بعد الوصول؟ في كل ذلك نظر، ولم أر منه

بخلاف إجارة الذمة ـ كإجارة دار مدة سنة أولها من غد ... فيجوز.

ولو أجَّر السنة الثانية لمستأجر السنة الأولى قبل انقضائها.. جاز في الأصح؛ لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر، فهو كها لو استأجر منه السنتين في عقد واحد.

## مسألة: لو قال شخص لآخر: استأجرتك لتعمل لي كذا

فهذه صيغة إجارة عين في الأصح، كقوله: استأجرتك لهذه الدابة. وقيل: إجارة ذمة؛ نظراً إلى المعنى، لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب. (مغنى المحتاج ٣/٢٤٢)

مسألة: لو دفع ثوباً إلى خياط ليخيطه، أو قصار ليقصره···، أو جلس بين يدى حلاق، ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة..

لا يستحقون شيئاً إذا لم يشرط عليه شيئاً من المال على الأصح المنصوص، وإن جرت عادتهم بالعمل بالأجرة؛ لأنه لم يلتزم له عوضاً، فصار متبرعاً كقوله: أطعمني فأطعمه، ولأنه لو قال: أسكني دارك شهراً فأسكنه.. لا يستحق عليه أجرة بالإجماع، وقيل: له أجرة مثل؛ لاستهلاك الدافع عمله،

شيئاً، ويتجه الأول، وهو أن المدة إنها تحسب من زمن الوصول فليحرر. اهد ابن قاسم على تحفة ابن حجر. (حاشية الشروان ٦٦ / ١٣٩)

القصار: محور الثياب ومبيضها، فهو يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب. (لسان العرب / ٥٠٤)

وقيل: إن كان معروفاً بذلك العمل بأجرة.. فله أجرة المثل، وإلا فلا، ويرى النووي أن هذا الوجه قد يُستحسن؛ لدلالة العُرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره، وعلى هذا عمل الناس، وقال الغزالي: إنه الأظهر، وقال عز الدين بن عبدالسلام: إنه الأصح، وأفتى به الروياني عن الأكثرين. (مغني المحتاج ٣/ ٤٧٨، إيضاح القواعد الفقهية ص٩١)

ولو عرَّض بذكر أجرة ـ كقوله: اعمل وأنا أرضيك، أو اعمل وما ترى مني إلا ما يسرُّك، أو اعمل وما ترى مني إلا ما يطيب به خاطرك أو نحو ذلك ... استحق أجرة المثل، كما في «البيان» وغيره.

(وكل ما أمكن الانتفاع به) كدار للسكنى أو دابة للركوب (مع بقاء عينه) في مدة الإجارة لا دائماً.. (صحت إجارته إذا قُدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل)

#### • شروط المنفعة:

1. بقاء عين المنفعة: كاستئجار دار للسكنى أو دابة للركوب، أو سجادة للجلوس عليها، فالدار والدابة والسجادة يمكن الانتفاع بها مع بقائها.

فلا يصح إجارة الشمع للإيقاد، أو طعام للأكل؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بزوالها.

## ٢. كون المنفعة معلومة للعاقدين عيناً وصفةً وقدراً ١٠٠٠:

ـ أما عين المنفعة.. فلا تصح إجارة إحدى الدارين دون تعيين؛ لجهالة عين المنفعة.

\_ وأما صفة المنفعة.. فلا تصحّ إجارة أرض دون تعيين المنفعة، كأرض صلحت لبناء وزراعة وغراس، فيشترط في صحة إجارتها.. تعيين المنفعة لاختلاف ضررها.

ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع فيها، كقوله: أجرتكها للزراعة أو لتزرعها، فيصح في الأصح؛ لقلة التفاوت بين أنواع الزرع، فيزرع ما شاء مما جرت به العادة في مثل تلك الأرض.

فطريق زرع ما لم يجرِ به العادة بزرعه في مثل تلك الأرض.. أن ينصوا عليه.

\_ وأما قدر المنفعة: فإما أن تُقدَّر بزمن، وإما أن تقدر بعمل، ولا يصح اجتهاع الزمن والعمل معاً على الأصح.

وهو المراد بقوله (كل ما أمكن اللنتفاع به مع بقاء عينه.. صحت إجارته إذا قُدرت منفعته) في العقد (بأحد أمرين:)

١. (بصحة).. مثال لتقدير المنفعة بالمدة: كأن تقول: أجَّرتك هذه الدار مدة سنة للسكني بـ(١٠٠٠) درهم.

ا. واستثني من اشتراط العلم بالمنفعة: دخول الحمام بأجرة مع الجهل بقدر المكث وقدر الماء، وما يأخذه الحمامي إنها هو في مقابلة أجرة السطل والحمام والإزار وحفظ الثياب، وأما الماء فغير مقابل بعوض؛ لعدم انضباطه فلا يقابل بأجرة. (حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣/ ١٦٨)

٢. (أو عمل).. مثال لتقدير المنفعة بالعمل: كأن تقول: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بـ (١٠٠) درهم، دون ذكر المدة.

### أ. ما تقدر فيه المنفعة بالزمن:

هو كل ما لا ينضبط بالعمل، فقد تطول وتقصر، أو تقلّ وتكثر، كإجارة الدور للسكنى، فإن سكنى الدار تطول وتقصر، وكالإجارة للإرضاع، فإن ما يشربه الرضيع من اللبن يقلّ ويكثر.

## ما يترتب على ما إذا قُدِّرت المنفعة بالزمن:

وإذا قدرت المنفعة بالزمن.. وجب أن يكون مدةً معلومة، يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيه غالباً، ليتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة المعقود عليها.

فالأرض: تصح إجارتها مائة سنة أو أكثر.

والدار: تصح إجارتها ثلاثين سنة أو أكثر.

والدابة: تصح إجارتها عشر سنين.

وهكذا كل شيء على ما يليق به، ويقدِّر أهل الخبرة ذلك بأن يبقى العين لهذه المدة. أما إذا تعاقد بلفظ: أجرتك هذه العين مدة بقائها.. لم تصح؛ لأنه مجهول يمنع صحة الاجارة.

# مسألة: لو أجر هذه العين مدة لا تبقى فيها.. فهل تبطل فى الكل أو فى الزائد؟

قال البجيرمي في «حاشيته على المنهج ٣/ ١٨٠»: المعتمد أنها تبطل في الزائد وتتفرق الصفقة.. قال به ابن قاسم على «التحفة»، وصرح به في «العباب» بلفظ: فإن زاد على الجائز.. بطلت في الزائد فقط.

مسألة: لو أجر هذه العين مدة لا تبقى فيها.. فأخلف ذلك وبقيت على حالها بعد المدة التي اعتبرت لبقائها على صورتها

الذي يظهر صحة الإجارة في الجميع؛ لأن البطلان في الزائد لظن تبين خطؤه.. قاله الشبراملسي على الرملي. (حاشية البجيرمي على المنهج ٣/ ١٨٠)

#### ب. ما تقدر فيه المنفعة بالعمل:

وذلك إذا كانت المنفعة معلومة في ذاتها ولكنها قد تستغرق زمناً يقصر أو يطول، فلا يمكن ضبطها به، وذلك كالاستئجار لخياطة ثوب، وطلاء جدار، وطبخ طعام، ونحو ذلك.

## ما يترتب على ما إذا قُدِّرت المنفعة بالعمل:

وإذا قدرت المنفعة بالعمل.. فلا تقدّر بالزمن؛ لأن الزمن فيها قد يطول وقد يقصر، بينها العمل فيها منضبط ومحدد.

وأما اجتماع الزمن والمنفعة معاً.. فلا يصح [على الأصح] المغرر، فقد يتقدم العمل أو يتأخر، ومثال اجتماع الزمن والمنفعة:

أن تقول: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بـ ٠٠٠ درهم خلال (٣ أيام) ". أو استأجرتك لتبنى لي داراً بـ ٠٠٠ دينار في مدة (سنة).

أو استأجرتك لتوصلني من القاهرة إلى مكة بـ (١٠٠٠) درهم في مدة يومين؛ لأن العمل قد لا يستغرق الوقت المحدد، وقد يزيد عنه، فيحصل الغرر، فلا يصح العقد.

٣. كون المنفعة متقوِّمة: أي: ذات قيمة،

فلا يصح استئجار تفاحة واحدة للشم؛ لأنها تافهة لا تقصد،

ولا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب قائلها عادة ولم يتعب بتردُّد أو كلام، وإن كانت إيجاباً وقبولاً وروَّجت السِّلعة؛ إذ لا قيمة لها، فلو استؤجر عليها وأتعبت بتردد أو كلام كما في بيع الدور والرقيق ونحوهما.. فله أجرة المثل كما قاله القليوبي.

١. ومقابل الأصح: يصح؛ إذ المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد، وهذا بحث السبكي.
 (مغنى المحتاج ٣/ ٤٥٥)

٢. نعم إن قصد المستأجِر التقدير بالعمل فقط، وذَكَر الزمن للحمل على التعجيل.. صح على الأوجه، فلو تأخر عمل الأجير عن الزمن المحدد .. لم تنفسخ الإجارة ولا خيار للمستأجِر. (تحفة المحتاج ٦/ ١٤٤، حاشية الجمل ٣/ ٥٤٦) بتصرف.

وكذا لا يصح استئجار دراهم ودنانير للتزين؛ لأن التزين بالنقد لا يقصد إلا نادراً، والنادر كالمعدوم، بخلاف الحلى فيصح.

ولا يصح استئجار كلب لصيد أو حراسة؛ إذ لا قيمة لعينه فكذا المنفعة.

ويصح استئجار نحو هرة لصيد فأر، وفهد لصيد، وقرد لحراسة، وطاووس للونه، وطير عندليب لصوته، وشجرة لظلها أو لربط دابة بها، والشبكة لصيد، وحبل لنشر ثياب عليه، وبستان للتفرج فيه، وكتب مباحة لا فحش فيها لقراءة.

### ٤. كون المنفعة مباحة ومقدور على تسليمها ومملوكة له:

فلا يصح استئجار لحمل مسكر، أو تصوير حيوان، أو نياحة،

ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم، ولا يصح استئجار أعمى لحفظ الأمتعة،

ولا يصح استئجار غير قارئ ليعلم الناس القراءة، أو استئجار عين مغصوبة.

وتجب الأجرة في الإجارة.. بنفس العقد، وأن تكون الأجرة معلومة، عن أبي سَعيدٍ رَضَيَلَكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًاً.. فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ» أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»

(وإطلاقها) أي: إطلاق عقد الإجارة، وذلك بأن لم يذكر تعجيل الأجرة أو تأجيلها.. (يقتضي تعجيل الأجرة) بنفس العقد كما يملك المستأجرُ المنفعةَ بنفس العقد، (إلا أن يشرط التأجيل) للأجرة، لأن المؤمنين عند شروطهم، فإذا حل

الأجل.. وجبت الأجرة، هذا في إجارة العين، كقوله: استأجرت منك هذه الدابة، إذ لا يشترط فيها كون الأجرة حالَّة، ولا يشترط كذلك تسليمها في المجلس.

أما في إجارة الذمة.. فيشترط كون الأجرة حالَّة وتسليمها في المجلس، فلا يصح تأجيل الأجرة ولا تأخيرها عن مجلس العقد "؛ لئلا يلزم بيع الكاليء بالكاليء وهو بيع الدين بالدين، وقد نهى عنه رسول الله عليه.

# مسألة: يملك المؤجِّر الأجرة بالعقد، فلو ترك المستأجر العين المؤجرة قبل انقضاء مدة الإجارة؟

فعلى المستأجر الأجرة كاملة لجميع مدة العقد، وتبقى المنفعة في بقية مدة الإجارة للمستأجر، وليس للمؤجِّر التصرف فيها إلا بإذنه؛ لأن الإجارة عقد لازم من الطرفين.

## مسألة: إذا ارتفعت أجور السكن أثناء مدة العقد؟

فليس للمؤجر فسخ عقد الإجارة، وليس له أن يُلزِمَ المستأجرَ بزيادة الأجرة في أثناء مدة العقد.

وإذا استعمل العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة.. لزم المستأجرُ أجرةَ المثل.

١. وإجارة الذمة إن عقد بلفظ السَّلَم فيشترط قبض رأس المال في المجلس كذلك.

# [الاستئجار للسكن والإسكان] مسألة: إذا أجَّر المُستأحِرُ العينَ المؤجرة لآخر..

يجوز ذلك عند الجمهور ما دامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل، سواء أكان بمثل الأجرة أم بزيادة؛ لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع.

وللمُستأجِر أن يسكنها بنفسه، وله أن يسكنها من هو في مثل حاله، ومن هو دونه، ومن هو أضر منه القصارين [مغسل الثياب] والحدادين.. إن قال له المؤجر: على أن تسكنها وتسكن بها من شئت ؛ لأنه مأذون فيه.

أما إن قال المؤجرُ: على أن تَسكنها بنفسك ـ أو أطلق ـ.. فله أن يسكنها بنفسه، وله أن يسكنها من هو أضر منه وله أن يسكنها من هو في مثل حاله أو من هو دونه، ولا يسكنها من هو أضر منه كالقصارين والحدادين.

# مسألة: إن أجَّر المُستأجِرَ داراً ليسكنها بنفسه، ولا يسكنها من هو مثله، ولا من هو دونه..

فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا تصح الإجارة؛ لأنه شرط ينافي مقتضاها (۱۰). والثاني: الإجارة صحيحة والشرط باطل؛ لأنه لا ضرر على المؤاجر بذلك،

فبقيت الإجارة على مقتضاها.

<sup>1.</sup> ووافق ابن حجر في «التحفة» والرملي في «النهاية» هذا الرأي وهو فساد عقد الإجارة بقولها: فإن شرط عليه أن يستوفيها بنفسه.. فسد العقد، كالشرط على مشتر أن لا يبيع.

والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط صحيح؛ لأن المستأجر لم يملك المنفعة إلا من جهة المؤاجر، فلم يملك غير ما ملكه إياه. (البيان ٧/ ٣٥٣)

وإن استأجر دابة للركوب فله أن يركب من هو مثله في الضرر اللاحق للعين ضخامة ونحافة وطولاً وعرضاً وقصراً أو من دونه، لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة من غير زيادة.

#### حكم استئجار بياع على كلمة لا تتعب..

لاتصح وإن روّجت السلعة؛ إذ لا قيمة لها، فإن أتعبت بتردد أو كلام.. فله أجرة المثل كما قاله القليوبي، أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كما في بيع الدور والثياب ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين.. فيصح الاستئجار عليه، وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة، فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها، ولا مقدار الزمن الذي يصرف للتردد للنداء.

وفي الإحياء: لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب بدواء ينفرد به بمعرفته، إذ لا مشقة عليه في التلفظ به، بخلاف ما لو عرف الصيقل الماهر إزالة اعوجاج السيف بضربة واحدة، فإن له أخذ العوض وإن كثر؛ لأن هذه صناعات يتعب في تعليمها ليكتسب بها، وأفتى القفال بأنه لا يصح استئجار له. (مغني المحتاج ٣/ ٤٤٦)، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٥٦١) بتصرف

### حكم أخذ الأجرة على العبادات

إن كانت العبادة تجب فيها نية ٢٠٠٠ كـ "الصلاة".. فلا يصح الاستئجار؛ لأن المنفعة في ذلك للأجبر لا المستأجر،

ومثله "الإمامة" ولو في نفل كالتراويح؛ لأن الإمام مصلِّ لنفسه، فمن أراد اقتدى به وإن لم ينو الإمامة.

أما ما لا يحتاج إلى نية كالأذان والإقامة".. فيصح الاستئجار عليه، و"تجهيز الميت" و"تعليم القرآن" كله أو بعضه ". (فتح المعين ص٣٧٦)

وفي القليوبي على «شرح المحلي»: تصح الإجارة لقراءة القرآن لحي أو ميت، ويحصل له الثواب إن قرأ بحضرته، أو نواه بها، أو أهدى له الثواب بعدها، كأن يقول: (اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثل ثوابه لفلان)، ويحصل مع ذلك ثواب القراءة للقارئ.

<sup>1.</sup> إلا النسك، فالنسك يجوز الاستئجار له حجاً أو عمرة، ويتبعها صلاة ركعتي الطواف؛ لوقوعها عن المستأجر، ومثله: تفرقة زكاة، وكفارة، وذبح، وتفرقه أضحية، وهدي، وصوم عن ميت.. فيجوز الاستئجار لها وإن توقفت على النية؛ لما فيها من شائبة المال. (إعانة الطالبين ٣/ ١٣٣)

٢. لكن اختار الغزالي صحة الاستئجار على الإمامة، وله الأجر في مقابلة إتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين، والقيام بها في وقت معين. وقال الحلبي: ولا يبعد أن تكون الخطبة كالإمامة. (حاشية عميرة ٣/ ٧٧، إعانة الطالبين ٣/ ١٣٣)

٣. قال في «الروض وشرحه»: لو استأجره ليعلمه عشر آيات من سورة كذا.. لم يصح، حتى يعينها؟
 لتفاوتها في الحفظ والتعليم، صعوبة وسهولة. (إعانة الطالبين ٣/ ١٣٣)

(ولا تبطل الإجارة.. بموت أحد المتعاقدين) أو كليها، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدة العقد؛ لأن الإجارة عقد لازم من الطرفين.

(وتبطل) الإجارة (بتلف العين المستأجرة) كانهدام الدار أو موت الدابة أو هلاك السيارة، هذا إذا كانت إجارة عين.

أما إذا كانت إجارة ذمة.. فلا تبطل الإجارة بتلفها، ولو بفعل المستأجِر، ويجب المؤجِّر إبدالها.

### (ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان)

(و) المعنى أن يد الأجير يد أمانة، ف(لل ضمان على اللجير إلا بعدوان) أو تفريط أو تعدي، كأن ضرب الدابة فوق العادة، أو سرقت السيارة المستأجرة من غير حرز، أو استأجر للخبز فأسرف في إيقاد النار أو تركه حتى احترق فإنه تقصير فلزمه الضهان، أما إذا استأجره لقصارة ثوب مثلاً وتلف.. فإنه لا يضمنه؛ لأنه أمين ولا تعدي منه.

## مسألة: إذا استأجر زيدٌ عُمراً لمدة سنة لإنجاز عمل معين..

أُستثني شرعاً من وقت الدوام زمن الطهارة وزمن الصلاة المكتوبة والسنن الرواتب، وكذلك زمن الأكل وقضاء الحاجة ولا ينقص من الأجرة شيء. (تحفة المحتاج ٦/ ١٦٦) بتصرف

ا. فيصليها بمحله أو بالمسجد إذا استوى الزمنان في حقه، وإلا تعين محله. (حاشية الشرواني
 ١٦٦/٦) بتصرف

٢. وظاهر أن المراد: أقل زمن يحتاج إليه في الأكل وقضاء الحاجة. (تحفة المحتاج ١٦٦/١)
 ٨٣ ١٨٥

# ما حكم أن يُكتب في عقود الإيجار: إذا انتهت المدة المستأجرة ـ سنة واحدة ـ فإنه يتجدد العقد تلقائياً، ما لم يتلقَّ أحد الطرفين إشعاراً من الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد؟

عند الشافعية: الإجارة باطلة، فإن كلَّ مدة اتفقا عليها ـ سنة ـ.. يلزمه عقد جديد؛ لإفراده بأجرة معينة، والحال أنه لا يوجد عقد، وذلك يقتضى البطلان.

وقال جمهور الفقهاء: تصح الإجارة في الشهر الأول وتلزم، وأما ما عداها من الشهور فلا يلزم إلا بالدخول فيه أو التلبس فيه، وصار كبيع المعاطاة إذا جرى من المساومة ما دلَّ على التراضي بها. (الفقه الإسلامي وأدلته ٥/ ٣٨١١) بتصرف.

• الشرط الجزائي وهو ضمان التعويض عن التعطل والانتظار والتأخير في التسليم.. حكمه: لا يجوز، لكن أقره القاضي شريح بقوله: «مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهِ.. فَهُوَ عَلَيْهِ» أخرجه البخاري.

## حكم تأخير أجرة الأجير أو منعه منها بعد فراغ عمله

هو من الكبائر، كما ذكر ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» في الكبيرة رقم (٢٢٨) واستدل بالحديث القدسي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّ اللَّهُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ أَسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» أخرجه البخاري وأحمد.

وَأَخْرِجِ ابْنُ مَاجَهْ - بِسَنَدٍ حَسَنٍ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَوَ لِللهِ عُمْمَا، وَالطَّبَرَ انِيٍّ عَنْ جَابِرٍ بن عبدالله رَضَوَ لِللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَ لِلْهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَ لِلْهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَ لِلْهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَ لِللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: «اعطُوا الله وَاللهِ عَلَيْهِ: «اعطُوا الله وَاللهِ عَلَيْهِ: «اعطُوا الله وَاللهِ عَلَيْهُ عَرَقُهُ».

## مسألة الإيجار المنتهى بالتمليك

شخص تعاقد مع إحدى شركات السيارات لعقد إجارة منتهية بتمليك السيارة المؤجرة في آخر مدة العقد [٥ سنوات مثلاً] مقابل ما دفعه من أجرة خلال المدة المحددة، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً، ويكون ما دفعه من أجرة ثمناً للسيارة.

وفي حالة عدم السداد.. تبقى السيارة في ملك الشركة، ويكون ما دفعه سابقاً مجرد أجرة للمدة التي انتفع فيها بالسيارة.. ما حكم هذه العملية؟

هذه العملية محرمة؛ لأنها تتضمّن غرر وجهالة، وتتضمّن جمع عقدين في عين واحدة [بيع وإجارة]، حيث إن السِّلْعة إما أن تُباع، وإما أن تُؤجّر (١٠).

والمخرج من ذلك: إما أن يكون الشراء بالتقسيط، وهو قريب من الإيجار المنتهى بالتمليك.

وإما أن يتعاقد مع الشركة عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة، ثم بعد انتهاء المدة المحددة يتم التملك بعقد بيع مستقل.

وإما أن يتعاقد مع الشركة عقد إجارة مع وعد بالهبة في نهاية المدة.

\*\*\*

<sup>1.</sup> لأن البيع يوجب انتقال العين [السيارة] بجميع منافعها، أما الإجارة فتوجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر.

#### الجِعالة

(المتن) والجعالة.. جائزة: وهي أن يشترط في ردِّ ضالته عوضاً معلومـاً فإذا ردَّها.. استحقَّ ذلك العوض المشروط.

(والجِعالة) لُغَةً: اسم لما يجعل للإنسان على شيء. وهي بتثليث الجيم.

شَرْعاً: التزام عوض معلوم على عمل معين.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ ﴾ `` [يوسف:٧٧].

عن أبي سعيد الخدري رَضَيَلْنَا قَالَ: «انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ ﷺ فِي سَفْرَةِ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَقَالُ فَأَتُوهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ.. إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَالله.. إِنِّي لأَرْقِي، وَلَكِنْ والله لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَهَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَم.

وشرع من قبلنا.. شرع لنا إذا ورد ما يؤيده، وهو هنا خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم. (أسنى المطالب ٢/ ٤٣٩).

فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالِينَ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِى وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبتُمْ.. اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهَاً اللهُ الخرجه البخاري.

#### • سبب ذكر باب الجعالة عقب باب الإجارة:

ذكر القاضي أبو شجاع باب الجعالة عقب باب الإجارة كصاحب «التنبيه» أبي إسحاق الشيرازي والغزالي وتبعهم النووي في «الروضة»؛ لأنها عقد على عمل، فهما يشتركان في غالب الأحكام، إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في ستة أحكام، سيأتي ذكرها في آخر هذا الباب.

وأوردها الجمهور ومنهم النووي في «المنهاج» تبعاً للرافعي في «المحرر» عقب باب اللقطة؛ لأنها طلب التقاط الدابة الضالة.

الرَّاقي: هو أبو سعيد الخدري راوي الحديث [رواه عَبد بنُ مُميد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد]، وعِدَّة الغنم التي أعطوها في ذلك: ثلاثون شاة، وعِدَّة السرية: ثلاثون رجلاً، وقَلَبة: أي: داء. (فتح الباري ١/ ١٧٥ و ٢٨١) بتصرف.

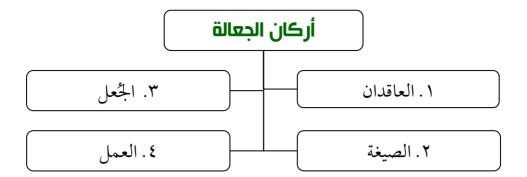

| توضيح المثال                             | مثال للجعالة             |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>الجاعل</b> : زيد.                     | أن يقول زيد لعمرو:       |
| والعامل: عمرو.                           | إن رددت لي سيارتي        |
| والجعل: ۱۰۰۰ درهم.                       | فلك (۱۰۰۰ درهم) فيرده.   |
| <b>والعمل</b> : رد السيارة، تعليم الولد. | أو يقول: إن علمت ولدي    |
| والصيغة: نفس المثالين السابقين.          | القراءة فلك (١٠٠٠ درهم). |

## • أركان الجعالة أربعة:

الأول: العاقدان.

أ. الجاعل: وهو ملتزم العوض ولو غير المالك.

ويشترط فيه: الاختيار وإطلاق التصرف، فلا يصح من مكره وصبي ومجنون ومحجور عليه بسفه.

ب. العامل: وشرطه: أن يعلم بالتزام العوض.

فإن لم يعلم بالالتزام.. لا يستحق شيئاً.

ويشترط فيه إذا كان معيناً.. أهلية العمل ٠٠٠.

ويشترط فيه إن كان مبهاً.. علمه بالنداء.

الثانى: الصيغة: وهي من طرف الجاعل.

# • ويشترط في الصيغة:

لفظ تدل على إذن في العمل، إما بطلب كقوله: رُدَّ سيارتي ولك كذا،

أو بشرط كقوله: إن رددتَ سيارتي فلك كذا.

# • ويشترط في الصيغة أيضاً:

عدم التأقيت (١)، وعدم التعليق.

فلو عمل بلا إذن ـ كأن عمل قبل النداء ... فلا شيء له؛ لأنه عمل متبرعاً.

أو أذن لشخص مُعيَّن فعمل غيره.. فلا شيء لواحد منهما؛ لأن العامل عمل بلا إذن فهو متبرع، ولأن المعين لم يعمل.

ولا يشترط في عقد الجعالة لفظ القبول من العامل وإن كان معيناً.

الثالث: الجُعل:

يشترط فيه ما يشترط في الثمن من كونه طاهراً لا نجساً.

١. أي: ولو صبياً أو مجنوناً أو محجوراً عليه بسفه، [بِخِلافِ] الصغير الذي لا يقدر على العمل؛ لأن منفعته معدومة. (الياقوت النفيس ص ١١٦)

٢. فلا يصح قول: مَن ردَّ سيارتي اليوم فله (١٠٠٠ درهم)؛ لأنه ربها لا يظفر به في ذلك اليوم.

ويشترط كون الجُعل معلوماً، فلا يصح كونه مجهولاً؛ لأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض (١٠).

فلو قال زيد: مَن ردَّ سيارتي فسأرضيه.. كان عقد الجعالة فاسداً.

### • وينبني على فساد عقد الجعالة:

أن العامل يستحق أجرة المثل؛ لأنه لم يخض في العمل على شرط التبرع به.

ولو قال زيد: إن رددت ضالتي كذا.. فلك مما أصطاده كذا، أو إن رددت ضالتي كذا.. فلك مما أحتطبه كذا.. كان عقد الجعالة فاسداً؛ للجهالة ولكون الجعل غير مقدورٍ على تسليمه أو غير مملوك للجاعل، واستحق العامل أجرة المثل؛ لأنه لم يخض في العمل على شرط التبرع به.

ولا يستحق العامل الجُعل إلا بالفراغ من العمل، فلو شرط العامل تعجيله.. فسد عقد الجعالة ووجب أجرة المثل".

1. وتستثنى مسألة العِلج (ولا يكون إلا كافراً): وذكر إمام الحرمين الجويني صورتها وتبعه الغزالي وهي: كافرٌ على مسألة العِلج من علوج الكفَّار. في دار الحرب، قال للإمام: أدلكم على قلعة فيها أموال وغنائم، فإذا فتحتموها، فأعطوني الجارية الفلانية، ووصفها وسهاها.. فهذه الجعالة جائزة، وإن كانت على جُعل مجهول غير مملوك، ولا معين معلوم، ولا مقدورٍ على تسليمه.. للحاجة اه بتصرف، وهذا عقد فيه نوع غرر فلم يجز مع المسلمين، كسائر العقود.

٢. فإن سلمه [الجعل قبل الفراغ] بلا شرط.. لم يجز تصرفه فيه على الأوجه من حيث كونه جعلاً،
 ويفرق بينه وبين الإجارة: بأن العامل في الإجارة ملك العوض بالعقد، والجعالة هنا لا يملكه إلا
 بالعمل. (تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني ٢/ ٤١٨)

# الرابع: العمل:

- ویشترط فیه:
- أ. أن يكون فيه كُلْفة (١٠٠ [بِخِلافِ] ما لو قال: مَن دلَّني على مالي فله درهم، والمال بيد غيره ولا كلفة.. فلا يصح.
- ب. أن لا يتعين عليه شرعاً: فإن تعين شرعاً ـ بأن كان غاصباً للمال مثلاً ـ، فقال الجاعل: مَن ردَّ مالي فله درهم، فردَّ الغاصب ما غصبه.. فلا جُعل له.
  - و الجعالة تصح على أمرين:
- ١٠. تصح الجعالة على عمل مجهول: كقوله: من ردِّ ضالتي كذا ـ من أي مكان ـ.. فله درهم؛ ويجوز ذلك للحاجة.

لكن يجوز الجعالة على العمل المجهول بها يعسر علمه بمقدار العمل.

فإن لم يعسر علمه.. تَعيَّن ضبطه؛ إذ لا حاجة إلى احتمال الجهالة.

ففي بناء حائط.. يُبيِّن طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبني عليه.

وفي الخياطة .. يعتبر وصف الثوب والخياطة .

٢. تصح الجعالة على عمل معلوم: كقوله: من ردِّ ضالتي كذا من موضع
 كذا.. فله ١٠٠ درهم؛ لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى.

(والجعالة.. جائزة) من الطرفين، فلكل من الجاعل والعامل.. فسخها.

فإن فسخ المالكُ قبل شروع العامل في العمل.. فلا شيء للعامل.

١ . كلفة: أي تعب؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض. (مغني المحتاج ٢/ ١٨٥)
 ١ . كلفة: أي تعب؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض.

وإن فسخ المالك بعد شروع العامل في العمل.. فللعامل أجرة المثل. وإن فسخ العامل.. فلا شيء له سواء شرع في العمل أم لا. (وصي) أي: الجعالة (أن يشترط في ردِّ ضالته.. عوضاً معلوماً)

أي: أن يلتزم الجاعل في ردِّ الضالة ـ كسيارة أو متاع أو مال ـ.. عوضاً معلوماً. ومثل ردِّ الضالة: تعليم صبي، كأن يقول للمعلم: إن علَّمت ولدي القراءة والكتابة.. فلك (١٠٠) درهم.

ومثل ردِّ الضالة: معالجة مريض.. كأن يقول للطبيب: إن عالجت مريضي فبرأ.. فلك (١٠٠) درهم، أو لتداويه إلى الشفاء.

فإن لم يكن العوض معلوماً ـ كأن قال: من ردَّ لي سيارتي.. فله عليَّ ما يرضيه ـ.. كان عقد الجعالة فاسداً، واستحق العامل أجرة المثل".

(فإذا ردَّها) أي: ردَّ العاملُ للجاعل ضالته (.. استحقَّ ذلك العوضَ المشروطَ) أي: استحق الجُعلَ المتفق عليه.

وكذلك استحق العوضَ المشروطَ المتفقَ عليه.. إن كان الجُعل على تعليم الولد القراءة والكتابة فتعلم، أو كان الجُعل على الشفاء، فعالجه فشفي من مرضه.

<sup>1 .</sup> الاعتبار بأجرة المثل.. بالزمان الذي حصل فيه كل العمل، لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم. (مغنى المحتاج ٢/ ٥٨٥)

بخلاف ما لو قال: لتقرأ على علتي سورة الفاتحة سبعاً.. استحق بقراءتها سبعاً، وإن لم يحصل الشفاء؛ لأنه لم يجعل الشفاء غاية لذلك.

مسألة: إذا قال المالك لآخر: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك، فإن امتنع المالك بعد ذلك من دفع الزائد..

فلا شيء للعامل؛ إذ ليس هنا عقد فاسد ولا صحيح ... اهـ (حاشية الترمسي ٧/ ٦٨١).. ذكره الشربيني في «حاشيته على الغرر البهية».

| الفرق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة··· |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| عقد الإجارة                           | عقد الجعالة                         |
| الإجارة عقد لازم بين الطرفين          | الجعالة عقد جائز بين الطرفين        |
| لا تصح الإجارة على عمل مجهول          | جواز الجعالة على عمل مجهول          |
| لا تصح الإجارة مع عامل غير معين       | تصح الجعالة مع عامل غير معين        |
| لا بد من قبول الأجير                  | لا يشترط قبول العامل                |
| له أن يشترط تعجيل الأجرة              | لا يستحق الجعل إلا بالفراغ من العمل |
| تصح فيه التأقيت                       | لا تصح فيه التأقيت                  |

١. وعند الحنابلة يصح العقد، قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٣٦٦): إذا دفع إلى رجل ثوباً، وقال: بعه بكذا فها ازددت فهو لك.. صح، نص عليه الإمام أحمد.

٢. (ترشيح المستفيدين ص ٢٥٥).

#### المخابرة

(المتن) وإذا دفع إلى رجل أرضاً ليزرعها، وشرط له جزءاً معلوماً من ريعها.. لم يجز.

وإن أكراه إيَّاها بذهب أو فضة، أو شَرطَ له طعاماً معلوماً في ذمته.. جاز.

(العخابرة): مأخوذة من الخَبْر، أي: الزرع.

المخابرة: عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل.

فإن كان عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك.. فهي مزارعة.

الأَصْلُ فِيهِا: عن جابر بن عبد الله رَضَيَلَتْ إِنْ عَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ الْمُخَابَرَةِ» أخرجه البخاري، وعن ثابت بن الضحاك رَضَيَلَتْ فَهُ: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ» أخرجه مسلم.

- سبب ذكر باب المخابرة عقب باب الجعالة:
  - لأن في كلِّ منهما عملاً مجهولاً .
    - أفضل المكاسب:

الزراعة، وهو اختيار النووي وتبعه المتأخرون من الشافعية كالشيخ ابن حجر والرملي والخطيب الشربيني، وتبعهم البجيرمي والشبراملسي والجمل، ورأي الحنابلة والكثير من الحنفية.

لحديث ﷺ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسَاً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعَاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ » [أخرجه الشيخان]

ولأن الإنسان في الاكتساب بالزراعة أحسن توكلاً، وأقوى إخلاصاً، وأكثر الله تعالى تفويضاً وتسليهاً، وأعم نفعاً، وأسلم من الغش.

ثم الصناعة.. وهو رأي بعض الشافعية وبعض الحنابلة.

لحديث النبي ﷺ عن أفضل الكسب: فقال «بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيكِهِ» [أخرجه أحمد]

ولأن الصناعة اكتساب تنال بكد الجسم وإتعاب النفس في طلب الحلال.

ثم التجارة حيث خلت من الغش والخيانة والأيهان الفاجرة.. اعتمده الماوردي في «الحاوي» وقال: هو أشبه بمذهب الإمام الشافعي، واستظهره القفال الشاشي، وعليه الحنفية وبعض الحنابلة.

فقد صرح القرآن بإحلاله ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ولأن الصحابة كانوا يكتسبون بها، وعموم المنفعة بها والحاجة إليها.

### الفرق بين المخابرة والمزارعة والمساقاة

المخابرة: سقي العامل للأرض، والبذر من العامل مقابل جزء معلوم. فحكمها: لا تجوز.

المزارعة: سقي العامل للأرض، والبذر من المالك مقابل جزء معلوم. فحكمها: لا تجوز.

المساقاة: سقي العامل للأرض والشجر فيها مقابل جزء معلوم. فحكمها: تجوز في النخل والعنب فقط.

(وإذا دفع إلى رجل أرضاً ليزرعها) أي: إذا دفع المالكُ الأرضَ لعامل بشرط أن يكون كلٌ منهم مطلقَ التصرف، وهو البالغ العاقل غير المحجور عليه بسفه.

(وشرط) المالك (له) أي للعامل (جزءاً معلوماً) كثيراً كان أو قليلاً، كالنصف أو الثلث أو الربع، (من ربعها) أي: من ثمرتها.. (لم يجز) أي: يحرم ولا يصح؛ للنهى عن المخابرة والمزارعة ''.

وإن كان بين الأشجار أرض بياض لا شجر فيها.. صحت المزارعة عليها مع التعاقد على مساقاة الشجر تبعاً "لا استقلالاً؛ لكن بشر وط:

<sup>1.</sup> المختار عند النووي من جهة الدليل صحة المزارعة والمخابرة مطلقاً، قال في «روضة الطالبين»: قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، والمختار: جواز المزارعة والمخابرة، وتأويل الأحاديث على أنه إذا شَرَط لواحد منها زَرْعَ قِطْعةٍ مُعيَّنةٍ ولآخر أخرى، والمعروف في المذهب.. إبطالهما. اه كلامه، وقال في «شرح مسلم» مؤكداً على اختياره جواز المزارعة والمخابرة: إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنها جازت تبعاً للمساقاة بل جازت مستقلة لأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة وقياساً على القراض... والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. اهد وقال البجيرمي: القول بالجواز.. هو الذي ينبغي أن يُفتى به الآن مراعاة لأهل هذا الزمان. (حاشية البجيرمي الخطيب بالجواز.. هو الذي ينبغي أن يُفتى به الآن مراعاة لأهل هذا الزمان. (حاشية البجيرمي الخطيب).

لا روي عن عبدالله بن عمر رَضَالِه عُمْمَا: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
 ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» متفق عليه. بخلاف المخابرة.. فلا تصح استقلالاً ولا تبعاً؛ لعدم ورودها.

ان يتقدم لفظ المساقاة على المزارعة.. بأن يقول:
 ساقيتك على هذا النخل أو العنب بنصف الثمرة،
 وزارعتك على هذه الأرض بنصف الزرع،

أو أن يقارن لفظ المساقاة للمزارعة .. بأن يقول:

عاملتك على هذين بنصف ما يخرج منهما.. فتصح.

أما إن تأخر لفظ المساقاة بأن قال:

زارعتك على هذه الأرض وساقيتك على هذا الشجر.. فلاتصح المزارعة.

وكذلك إن عَقَدَ المزارعة، ثم عَقَدَ المساقاة.. لم تصح المزارعة؛ لأنها إنها أنها أنها أنها الميزت المزارعة تبعًا للمساقاة، والتابع (المزارعة) لا يَتقدَّم على متبوعه (المساقاة).

- ٢. أن يتّحد العقد على الأصح -: فلو ساقاه على النصف مثلاً.. فقبل، ثم زارعه على بياض الأرض.. لم تصح المزارعة؛ لأن تعدد العقد يزيل التبعية.
- ٣. أن يتَّحدَ العامل: فلو أفردت المساقاة بعامل، والمزارعة بعامل.. لم يجز؛ لأن الاختلاف يزيل التبعية.
- أن يتعذر إفراد الشجر بالسقي: بأن لا يمكن سقي النخل والعنب إلا بسقي الأرض البيضاء التي بينه، فإن لم يتعذر إفراده ـ بأن سهل إفراده بالسقي ـ.. لم يجز؛ لعدم الحاجة للمزارعة.

وأما المخابرة.. فلا تصح مطلقاً ولو كانت تبعاً للمساقاة(١٠)؛ لعدم وروده.

إن أعطى المالكُ عاملاً أرضاً قراحاً ـ أو بياض متخلل بين الشجر ـ للزراعة فعمل .. كانت المعاملة باطلة .. فإن كان البذر من المالك [مزارعة] .. فالغلة كلها للهالك؛ لأنه نهاء ملكه، وليس للعامل من الغلة شيء، لكن على المالك للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه وآلاته؛ لأنه قد عمل طامعاً في الثمر، ولم يحصل، فكان له أجرة عمله.

وإن كان البذر من العامل [مخابرة].. فالغلة للعامل؛ لأن الزرع يتبع البذر، وعلى العامل للهالك أجرة مثل الأرض.

وإن كان البذر منهما.. فالغلة لهما، ولكلِّ على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه على حصة صاحبه، فيجب للعامل على المالك نصف أجرة مثله، ونصف أجرة بقره وآلته، ويجب للمالك على العامل نصف أجرة أرضه.

(وإنْ أكراه) أي: أجَّر المالكُ للعامل (إياها) أي: الأرضَ للزراعة (بـ) مقابل (خصب أو فضة) أو بها معاً ـ ومثلها الأوراق النقدية ـ، أو أجَّره الأرض بعروض كـ(سيارة أو ثياب) (أو شَرَطَ له طعاماً معلوماً) قدره

١ . لأن الخبر ورد في المزارعة تبعاً في قصة خيبر، وهي في معنى المساقاة من حيث إنه ليس على العامل فيهما إلا العمل، بخلاف المخابرة فإنه يكون عليه العمل والبذر. (تحفة المحتاج ٢/ ١٢٧)

وجنسه ونوعه وصفته عنده وعند المكتري [المستأجر] (في ذهته ۱۰۰۰. جاز) ذلك على المذهب المنصوص.

\*\*\*

<sup>1 .</sup> أي: ملتزماً في ذمته، بخلاف ما لو شرط له طعاماً مما يخرج من الأرض.. فلا يصح. (حاشية البيجوري ٣/ ١٢٥) للجهالة.

#### إحياء الموات

(المتن) وإحياء الموات.. جائز بشرطين:

١. أن يكون المحيى مسلماً.

٢. وأن تكون الأرض حرَّة لم يجر عليها ملك لمسلم.

وصفة الإحياء: ما كان في العادة عماراً للمحيا.

ويجب بخل الماء بثلاثة شرائط:

۱. أن يفضل عن حاجته.

٢. وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته.

٣. وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين.

# اللهم احيي موات قلوبنا بأنوار معرفتك ولزوم طاعتك واجتناب معاصيك

(الموات): أرض لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد.

الأَصْلُ فِيهِ: عن السيدة عائشة رَضَالِلْتَغَيَّا قالت: قال النبي عَلَيْهِ: «مَنْ أَعَمَرَ أَرضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ.. فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» أخرجه البخاري.

قال عروة بن الزبير: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضَوَلِكَ فَهُ فِي خِلَافَتِهِ.

• سبب ذكر باب إحياء الموات عقب باب المزارعة:

لأن كلاً منهما متعلق بالأرض.

(وإحياء الموات) أي: عمارة الأرض الخربة التي لم تعمر، شبهت عمارتها بإحياء الموتى لما فيها من إحداث منفعة.. (جائز) بل مستحب؛ لحديث جابر بن

عبدالله رَضَى آلَتُهُمْ أَن النبي عَلَيْهُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيَّتَةً.. فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتْ العَوَافِي '' مِنْهَا.. فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ الخرجه أحمد والنسائي.

فيجوز إحياء الموات (بشرطين:)

(١. أن يكون المحيي مسلماً) سواء أذن له الحاكم أم لا، خلافاً لأبي حنيفة، فيتوقف عنده حصول الملك بالإحياء على إذن الإمام.

## • ويستثنى من ذلك:

أن يتعلق بالموات حق. كأن يحمي الحاكم ـ ومثله ولاة النواحي ـ بقعة موات، ويَمنع عامة المسلمين منها، ويجعلها الحاكم لرعي نعم الجزية والفيء ومواشي الصدقة وخيل الجهاد لترعى فيه؛ لما أخرج البخاري عن الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ رَضَيَلَتْ فَال «أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلْ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ المُسلِمِينَ» وَهُوَ بِقُرْبِ وَادِي الْعَقِيقِ عَلَى عِشْرِينَ مِيلًا مِنْ المُدِينَةِ، و«أَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَة».

ويشترط أن يكون المحيي للأرض ببلاد الإسلام.. مسلماً ولو في الحرم.

#### موات الحرم

موات الحرم يُملك بالإحياء، ما عدا عرفة ومنى ومزدلفة، فلا تملك بالإحياء؛ لتعلق حق النسك بها، وهي كسائر المواضع التي لا تملك؛ لما يتعلق بها حقوق المسلمين عموماً، أو خصوصاً كالمساجد والطرق.

أما عرفة.. فلا تملك بالإحياء؛ لتعلق حق الوقوف بها،

١. العوافي: جمع عافيةٍ وهم طلاب الرزق، كالطيور والبنائين وسائر الدواب.

وأما مزدلفة ومني.. فلا تملك بالإحياء؛ لتعلق حق الرمى والمبيت بها.

وخرج بـ"المسلم".. الذمي والمعاهد والمستأمن، فلا يملكون بالإحياء في بلاد المسلمين؛ لأنه كالاستعلاء على بناء المسلم.

أما إذا كان الموات في بلاد الكفار: فيجوز للذمي والمعاهد والمستأمن إحياؤها؛ لأنه من حقوقهم، ولا ضرر علينا فيه.

# هل للمسلمين إحياء الموات في بلاد الكفار؟

إن لم يذبونا عن ذلك الموات وقد صولحوا على أن الأرض لهم بأن يقبلوا الجزية.. فإن أحياه مسلم.. ملكه، وإن أحياه كافرٌ.. ملكه؛ فإنه ليس من بلاد الإسلام حتى يمتنع إحياؤه على الكفار،

وإلا بأن ذبونا عنها.. فليس لنا إحياء مواتهم، كما ليس للكفار إحياء موات بلاد الإسلام. (نهاية المطلب ٨/ ٢٨٤، حاشية البيجوري ٣/ ١٣١)

(٢. وأن تكون الأرضُ حرَّقً) والمقصود بكون الأرض حرة: أنها (لم يجر عليها مُلك لمسلم) ولا غير مسلم، أي: لم يملك الأرض أحد من قبل، سواء كان مسلمً، أو غير مسلم ـ ذمياً أو مؤمَّناً أو معاهَداً أو حربياً ـ.

أما لو كان معموراً وهو الآن خراب:

فالحكم فيه: أنه لمالكه أو لورثته من بعده؛ لأن الأملاك لا تزول بزوال العمارات.. هذا إن عُرف.

١. أي: لم يمنعونا عن الإحياء.

فإن لم يعرف مالكه.. فيُنظر:

فإن كانت العمارةُ إسلاميةً: بأن كانت معمورة بعد البعثة..

فالحكم: أنه ملك لمسلم غير متعيّن، فيكون هذا المعمور مالاً ضائعاً.

والمال الضائع.. أمره لرأي الحاكم، فيفعل ما يرى النظر فيه..

(أ) إما بحفظه بلا بيع،

(ب) وإما ببيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه،

(ج) وإما باقتراض ثمنه على بيت المال ( الله أن يظهر مالكه ( الله .

أما إن كانت العمارةُ جاهليةً: بأن كانت معمورة قبل البعثة، ولم يعمرها أحد بعد البعثة.. فالحكم: أنه يملك بالإحياء؛ لأنها من الموات.

#### صفة إحياء الموات

(وصفة الإحياء:) أي: كيفية الإحياء التي يترتب عليها الملك هو:

(ما كان في العادة عماراً للمُحياً) أي: فيما اعتيد بين الناس، وهو المعبر عنه بالعرف.

#### • وضابط إحياء الموات:

أن يهيء الأرض لما يريده منها سواء مسكناً أو زريبةً أو مزرعةً أو بستاناً.

١. اقتراض ثمنه على بيت المال: بأن يجعل ثمنه في بيت المال قرضاً عليه فهو قرض حكمي. والمراد:
 اقتراض ثمنه لا اقتراض العقار. (البجيرمي على الخطيب ٣/ ٢٣٤)

٢. وهذا كله إن رجا ظهور مالكه، فإن أيس من ظهوره.. فهو ملك لبيت المال يتصرف فيه الإمام
 كيف يشاء. (حاشية البيجوري ٣/ ١٣٥).

# • ويختلف الإحياء باختلاف الغرض الذي يقصده المُحيي: فإن أراد المحيي إحياء الموات مسكناً: فيشترط فيه:

- أجر أو البقعة ببناء حيطانها بها جرت به عادة ذلك المكان، من آجر أو حجر أو طين أو لبن أو خشب.
  - ٢. وكذلك يشترط نصب باب.
  - ٣. ويشترط سقف بعضها؛ ليتهيأ للسكني وليقع عليه اسم المسكن.

# وإن أراد المحيى إحياء الموات زريبة دواب.. فيشترط فيه:

- ١. التحويط بالبناء بحجر أو طين أو لبن أو خشب، ولكن دون تحويط السكني.
  - ٢. وكذلك يشترط نصب باب. ولا يشترط فيها السقف.

# وإن أراد المحيي إحياء الموات مزرعةً.. فيشترط فيه:

- ١. جمع التراب حولها"، ونحو ذلك كنصب خشب وحجر حولها.
- ٢. وتسوية أرض المزرعة بكسح وإزالة مستعل فيها، وطم منخفض بالتراب".
- ٣. وترتيب ماء لها وتهيئته.. ويكون ذلك بحفر بئر أو نهر أو قناة، هذا إن لم
   يكفها مطر معتاد.

د حتى تتميز عن الغير، وهذا التمييز فيها ينزَّل منزلة التحويط في غيرها، ولا يحتاج إلى التّحويط فوقها؛ فإن معظم المزارع بارزٌ لا تحتوي عليه الحيطان. (نهاية المطلب ٨/ ٢٩٣) بتصرف.

٢ . كسح مستعل: إزالة ما كان عالياً وتسويته بالأرض.

طم منخفض: ملئه بالتراب حتى يستوي بالأرض. (حاشية البيجوري ٣/ ١٣٧) بتصرف.

فإن كفاها المطر المعتاد ـ ومثله النيل والفرات ... لم يحتج لترتيب الماء.

# وإن أراد المحيي إحياء الموات بستاناً.. فيشترط فيه:

- ١. جمع التراب وتحويط الأرض ـ إن جرت به العادة ـ
  - ٢. حفر الجداول وتهيئة مجرى الماء إلى الأشجار.
  - ٣. غرس قدر من الأشجار بحيث يسمى: بستاناً.

# مسألة لو تحجر المتحجر شيئاً من الموات

ينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجر، ولا يملك الموات بالتحجر والإقطاع ما لم يحييها، فلو تحجر المتحجر شيئاً من الموات ـ بأن شرع في إحياء الموات بالحفر وجمع التراب ونحوه وبناء بعض المقصود ـ ولم يتمم.. فهو أحق به؛ لعموم قوله وجمع التراب ونحوه وبناء بعض المقصود ـ ولم يتمم.. فهو أحق به؛ لعموم قوله وأن يمن سَبَقَ إِلَى مَا لَم يُسْبَقُ إِلَيْهِ.. فَهُو أَحَقُ بِهِ "، بشرط أن يكون قدر حاجته وأن يقدر على عمارته، فإن زاد على ذلك.. فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي ورجحه النووي في «الروضة»، فلو طال الزمان، وامتدت المدة، وأعرض عن العمارة، فللوالي أن يقول: إن أحيَيْتَها، وإلا خلّينا بينها وبين من يُحييها؛ لأن الموات مُرصد لعامّة المسلمين، وإنها ثبت حق المتحجِّر فيه؛ لأنه ذريعةٌ إلى العمارة، فإذا طال الزمان.. بطلت الذريعة، وإن ذكر عذراً واستمهله.. أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة، والنظر في تقديرها إلى رأي الوالي حسب العادة، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة.. بطل حقه.

#### شروط وجوب بذل الماء

(ويجب) على مالك الماء (بذل العاء) بلا عوض (بثلاثة شرائط:)

١. (أن يفضل) الماء (عن حاجته) لنفسه وماشيته وشجره وزرعه، فإن لم يفضل.. لم يجب، ويبدأ بنفسه.

٧. (وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته) بأن لا يجد مالكُ الماشية ماءً مباحاً، فيجب على مالك الماء بذل الفاضل عن شربه وماشيته وزرعه لشرب حيوان محترم من إنسان أو بهيمة ما إن كان هناك ماء مباح.. لم يجب، لكن استوجه القليوبي في التقديم تقديم ذي روح لغيره على زرع نفسه عند الاضطرار.
٣. (وأن يكون) الماء الفاضل (مما يُستخلف) أي: يخلفه ماءً غيرَه، كأن يكون (في بئر أو عين)، أما ما لايستخلف كبركة وإناء.. فلا يجب بذله بلا عوض.

وأما الذي لا يخلف ـ كالماء الموجود في إناء أو حوض مسدود ـ.. فلا يجب بذل فضله.

ا. وخرج بـ(المحترم): غير المحترم، كالزاني المحصن، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام، وكذا تارك الوضوء في الأصح، والمرتد، والحربي، والكلب العقور. (حاشية البيجوري ٣/ ١٤٢)

٢ . ولا يجب بذل الماء لزرع الغير، وإنها وجب بذله للهاشية؛ لحرمة الروح، وحيث لزمه بذل الماء للهاشية.. لزمه أن يمكِّنها من ورود البئر إن لم يضر به، وإلا فلا يلزمه. (الإقناع ٢/ ٣٥٩)

والفرق: أنه في صورة استخلاف الماء لا يلحقه ضرر بالاحتياج إليه في المستقبل، بخلافه في غيره.

#### أقسام المياه

القسم الأول: ما نبع في موضع ولا يختص ببعض الناس.. كالأنهار وعيون الجبال وسيول الأمطار والأودية.. فالناس فيها سواء، يأخذ كلُّ منهم ما يشاء منه، وفي ذلك ورد حديث ابن عباس رَضَيَاللَّهُ فِي مرفوعاً «المُسْلِمُونَ شُرَكاءُ فِي منه، وفي ذلك ورد حديث ابن عباس رَضَيَاللَّهُ فِي مرفوعاً عريرة رَضَيَاللَّهُ مَن مرفوعاً شَرَكاءُ في الكُثُ وَالنَّارُ الْحرجه أحمد، وفي رواية أبي هريرة رَضَيَاللَّهُ من مرفوعاً «ثكرتُهُ لا يُمْنَعْنَ: المَاءُ وَالْكَلاُ وَالنَّارُ الْحرجه ابن ماجه

**القسم الثاني:** المياه المختصة ببعض الناس.. كالآبار والقنوات، فإذا حفر الشخص بئراً في ملكه، فيكون ماؤها ملكاً له؛ لأنه نهاء ملكه.

\*\*\*

#### الوقف

#### (المتن) والوقف.. جائز بثلاثة شرائط:

- ١. أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه.
- ٢. وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع.
  - ٣. وأن لايكون في محظور.

وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل.

# (الوقف) لُغَةً: الحس.

شَرْعاً: حبس معين مملوك قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود (٠٠٠).

#### ١ . شرح التعريف:

معين: خرج به: ما في الذمة، والمبهم كأن يقف أحد سيارتيه؛ لعدم تعينها.

مملوك قابل للنقل: فلا يصح وقف المستأجر.

يمكن الانتفاع به: سواء كان الانتفاع به في الحال أم لا كجحش صغير.

[بخلاف]: ما لا يمكن الانتفاع به كالحمار الزمِن الذي لا يرجى برؤه.

مع بقاء عينه: أي ولو مدة قصيرة، أقلها: زمن يقابَل بأجرة لو أُوجر.

[بخلاف]: ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كشمعة للوقود وطعام للأكل وريحان مقطوع للشم، فلا يصح وقف شيء منه.

بقطع التصرف في رقبته.. أي: ينقطع تصرفه في الموقوف من بيع وهبة وغير ذلك.

على مصرف مباح: [بخلاف]: المصرف الحرام، فلا يصح الوقف.

موجود: أي: في الحال؛ فلا يصح الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء. (الياقوت النفيس' ص٧٠١) بتصرف.

الأَصْلُ فِيهِ: قوله تعالى: ﴿ لَن نَنالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا شُحِبُّونِ ﴾ [آل عمران:٩٢].

ومن السنة: عن أبي هريرة رَضِّهَ إِنْ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ١٠٠، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم.

وعن عبدالله بن عمر رَضِيَاللَّهِ عُمَلَ اللَّهُ عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ رَضِيَاللَّهُ ۚ تَصَدَّقَ بِهَالٍ لَهُ [أَصَابَ أَرْضَاً بِخَيْبَرَ] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ثَمْغُ، وَكَانَ نَخْلًا، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ"، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتْهُ تِلْكَ فِي سَبِيلِ الله وَفِي الرِّقَابِ وَالمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي القُرْبَى، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالمُعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ» أخرجه البخاري ومسلم.

وقال ابنُ عُمَرَ رَضَيَلِنَا عَهُمَا: ﴿ أَنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ تُصِدِّقَ بِهَا فِي الْإِسْلاَمِ: تَمْغُ، صَدَقَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِلْهَ عَنِهُ الْمَارِقُ أَخرجه ابن سعد في «الطبقات»

١. والصدقة الجارية محمولة على الوقف كما قاله الرافعي، فإنَّ غيره من الصدقات ليست جارية. (إعانة الطالبين ٣/ ١٨٧).

٢. صِيغَةُ وَقْفِ سَيِّدِنَا عُمَرَ بن الحَطَّاب رَضَالِنَا عَنْهُ: «بِسْمَ لِسَّالِ السَّمْزَ الرِّيكِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بهِ عَبْدُالله عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ أَنَّ ثَمَغًا [أرض بخير] وَصِر مَةَ ابْنِ الأكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمَاثَةَ السَّهْمِ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ وَالْمَاثَةَ ـ يَعْنِي الْوَسْقَ الَّذِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﷺ: تَلِيهِ

وَقَالَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَالِكُ وَ اللهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ الله مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَيَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ لَنَ نَنَالُوا الله عَلَيْهِ يَعُولُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنسُ: فَلَيَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ لَنَ نَنَالُوا الله ... البِّرَحَقَى تُنفِقُوا مِمَا يَجْبُورِ كَ ﴾ قَامَ أَبو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ... إِنَّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللهِ يَقِي اللهُ عَلَيْهُ فَقُوا مِمَا يَجْبُورِ كَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ أَمُولُ الله تَعْدُوا مِمَا يَعْبُورِ كَ هَا مَلْ رَبُولُ الله الله عَلَيْهُ وَلَا مَالُ رَابِحُ، وَإِنَّا صَدَقَةٌ لله، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكُ اللهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْأَوْرِينَ » فَقَالَ رَابِحُ، ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ، ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ، ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ، وَلِكَ مَالُ رَابِحُ، وَلِكَ مَالُ رَابِحُ، وَلِكَ مَالُ رَابِحُ، ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ، وَلِكَ مَالُ رَابِحُ وَلَى عَمْهِ الله وَلَاحَةَ فِي أَوْلُ لِهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمِّهِ الْخُرَجِهِ البخاري

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في القديم: بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدقوا بصدقات محرَّمات (١٠).

• سبب ذكر باب الوقف عقب باب إحياء الموات: لمناسبته له في أن الوقف: إثبات ملك وإحداثه، وفي إحياء الموات: إزالة ملك.

حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالمُحْرُومِ وَذَوِى الْقُرْبَى، وَلاَ حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى لَهُ رَقِيقًا مِنْهُ". وَكَتَبَ: مُعَيْقِيبٌ، وَشَهِدَ: عَبدُالله بنُ الأَرْقَم. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»

١. والشافعي يسمي الأوقاف: الصدقات المحرمات. (مغني المحتاج ٣/ ٣٢٥)

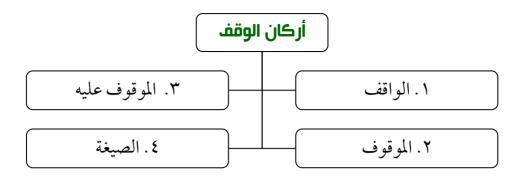

| توضيح المثال                   | مثال للوقف                   |
|--------------------------------|------------------------------|
| الواقف: زيد.                   | أن يقول زيد:                 |
| <b>والموقوف</b> : الدار.       | وقفتُ هذه الدار على الفقراء. |
| <b>والموقف عليه</b> : الفقراء. |                              |
| والصيغة: نفس المثال السابق.    |                              |
|                                |                              |

#### • أركان الوقف أربعة:

واقف: وشروطه: صحة عبارته<sup>۱۱</sup>، وأهلية التبرع<sup>۱۱</sup>، والاختيار.

٢. موقوف. وسيأتي شروطه.

٣. موقوف عليه: وشروطه: أن لا يكون جهة معصية ٢٠٠٠ كـ (كنيسة ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها، ومثلها البارات، أو كتب التوراة والإنجيل أو السلاح لقطاع الطريق).

١. فلا يصح وقف صبى ومجنون بالاتفاق؛ لأنه تصرف مالي. (النجم الوهاج ٥/ ٤٥٤)

النجم الوهاج ٥/ ٤٥٥)
 فلا يصح من المبذر والمكاتب. (النجم الوهاج ٥/ ٤٥٥)

**₹711** 

ويشترط إمكان تملك الموقوف إن كان الموقوف عليه معيناً ١٠٠٠.

ويصح الوقف على الذمي، ويلحق به المعاهد والمستأمن كم رجحه الغزي.

ولا يصح الوقف على مرتد وحربي؛ لأن الوقف صدقة جارية، ولا بقاء لهما، لكونهما مقتولان، ولأن في الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه.

ولا يصح وقف الشخص على نفسه في الأصح؛ لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل محال، ومن الوقف على نفسه: أن يشرط أن يأكل من ثهاره، أو تقضى ديونه الذي لزم ذمته من ربعه.

# • ويستثنى من عدم صحة الوقف على النفس صور منها:

أ. ما لو شرط الواقف شيئاً على الفقراء ثم صار فقيراً كما رجحه الماوردي والرافعي ورجحه السبكي، وجزم بالمنع: البغوي في «فتاويه» والغزالي في «الوسيط».

ب. منها: ما لو شرط الواقف شيئاً على أولاد أبيه المتصفين بالفقه مثلاً على وليس فيهم فقيه مثلاً غيره.. كما أفتى به الزيادي، لكن قال البلقيني في هذه الحيلة: لاتخلو من نزاع.

١. لأنه إعانة على معصية، والوقف شرع للتقرب، فهما متضادان. (مغنى المحتاج ٣/ ٥٢٢)

٢. فلا يصح الوقف على جنين؛ لعدم صحة تملكه. (حاشية البيجوري ٣/ ١٥٠)

ك. صيغة: فلا يصح الوقف إلا بلفظ، وهو إما صريح وإما كناية، ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة.

#### • شروط الصيغة:

(أ) لفظ يشعر بالمراد صريحاً وهو: الوقف والتحبيس والتسبيل ك[وقفتُ كذا، وحبَّستُ، وسبَّلتُ، وجعلتُ هذا المكان مسجداً (١٠)،

أو لفظ يشعر بالمراد كنايةً وهو بلفظ: التحريم والتأبيد ك[حرَّمتُ، وأبَّدتُ هذا للفقراء].

والوقف بلفظ الصدقة يعتبر صريحاً في حالتين:

- 1. **إن وصفت بلفظ مما سبق**، كقوله: تصدقتُ بهذا صدقة موقوفة، أو صدقة محبَّسة أو صدقة مسبَّلة، أو صدقة محرَّمة، أو صدقة مؤبَّدة،
- ٢. أو وصفت بحكم من أحكام الوقف: كقوله: تصدقت بهذا صدقة لا تباع ولا توهب.

(ب) وعدم التأقيت (١٠)

<sup>1.</sup> لأن المسجد لا يكون إلا وقفاً، ، فأغنى لفظه عن لفظ الوقف، وإذا قال الواقف: (وقفتُ هذا الكان للصلاة).. فهو صريح في مطلق الوقفية، وكناية في خصوص المسجدية، فلابد من نيتها، فإن نوى المسجدية.. صار مسجداً، وإلا صار وقفاً على الصلاة فقط، وإن لم يكن مسجداً، ولو بنى مسجداً وأذن في الصلاة فيه .. لم يصر مسجداً. (إعانة الطاليين ٣/ ١٩٠، النجم الوهاج ٥/ ٤٧٤)

(ج) وعدم التعليق"، فلابد أن يكون منجزاً،

(c) وجهة المصرف<sup>(m)</sup>.

(**والوقف.. جائز**) صحيح بل مستحب، ولو كان الوقف على الأغنياء، لكن الوقف على الأغنياء، لكن الوقف على الفقراء فيظهر الوقف على الفقراء فيظهر فيه قصد القربة [بِخِلافِ] الوقف على الفقراء فيظهر فيه قصد القربة.

وإذا صح الوقف.. زال ملك الواقف عن الوقف، ويصح الوقف (بثلاثة شرائط:)
(١. أن يكون مما ينتفع به) سواء كان الانتفاع بهذا العين في الحال أم في المآل كـ(جحش صغير)،

[بخلاف] ما لا يمكن الانتفاع به كـ(حمار زَمِن) وهو الذي لا يرجى برؤه... فلايصح.

الفقراء مدة سنة؛ لفساد الصيغة، فإن أعقبه الفقراء مدة سنة؛ لفساد الصيغة، فإن أعقبه بمصرف ك: "وقفتُه على زيد سنة ثم على الفقراء".. صح وروعي فيه شرط الواقف. (إعانة الطالبين ١٨٦/٣)

٢. فلا يصح التعليق، فلو قال: "إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء".. لم يصح، نعم: يصح تعليقه بالموت ك" وقفتُ داري بعد موتي على الفقراء".. فهو مُنزَّل منزلة الوصية فله الرجوع.
 (إعانة الطالبين ٣/ ١٨٦، أسنى المطالب ٢/ ٤٦٦)

٣. ولو اقتصر على قوله: (وقفتُ كذا) ولم يذكر مصرفه.. فالأظهر بطلانه؛ لعدم ذكر مصرفه.
 (مغنى المحتاج ٢/٣٨٣)

# ويشترط في الانتفاع:

أ- أن يكون مباحاً: [بِخِلافِ] المحرم كآلة اللهو أو بناء كنيسة.. فلايصح الوقف. ب- وأن يكون مقصوداً: فلا يصح وقف دراهم للزينة؛ لأن الزينة غير مقصودة إلا إذا كانت موقوفة لتصاغ حلياً.. فيصح.

ج- أن يكون الانتفاع به (**مع بقاء عينه**) ولو مدة قصيرة، أقلها: زمن يقابل بأجرة لو أُوجر (()، [بخلاف]: ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كشمعة للوقود، وطعام للأكل.. فلا يصح وقف شيء منه؛ لأن الانتفاع به يكون مع ذهاب عينه وهل يصح وقف الرياحين؟

إن كانت الرياحين محصودة مقطوعة للشم.. فلا يصح وقف شيء منه؛ لأن الانتفاع به يكون مع ذهاب عينه، ولسرعة فسادها، إن كانت الرياحين مزروعة للشم.. صح وقفها؛ لأنها تبقى مدة، وفيها منفعة أخرى، وهي التنزه.

ولا يجوز وقف ما لا يجوز امتلاكه كالكلب ـ ولو كلب صيد ـ في الأصح، وكذلك الخنزير، والكلب إنها أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل فلا يجوز التوسع فيها.

# (٢. وأن يكون) الوقف (على أصل موجود وفرع لا ينقطع)

فإذا وقف وقفاً: فلا يخلو من أربعة أحوال:

# ١. إما أن يكون معلوم الابتداء والانتهاء

١. مثاله: لو وقف شخص داراً ستزول بعد شهرين.. جاز الوقف؛ لأنه يصح تأجيره في هذه المدة.

مثاله: أن يقول الواقف: وقفتُ هذه الدار على زيد، ثم نسله، ثم على الفقراء.. فيصح.

أو أن يقول الواقف: وقفتُ هذه الدار على الفقراء والمساكين، أو وقفتُ على طلبة العلم.. فيصح.

ومثله: ما لو قال: وقفتُ هذه الدار على زيد ثم رجل مبهم ثم الفقراء..

حكمه: صحة الوقف على المذهب؛ لوجود المصرف في الحال والمآل، ويسمى هذا (وقف منقطع الوسط)، ويصرف بعد زيد على الفقراء.

٢. وإما أن يكون مجهول الابتداء والانتهاء،

ويسمى (وقف منقطع الأول والآخر)

مثاله: أن يقول الواقف: وقفتُ هذه الدار على من سيولد لي، ثم سكت، ولم يقل: ثم على الفقراء...

حكمه: وهو باطل من باب أولى.

٣. وإما أن يكون مجهول الابتداء معلوم الانتهاء،

ويسمى (وقف منقطع الأول)

مثاله: أن يقول الواقف: وقفتُ هذه الدار على من سيولد لي ثم على الفقراء، حكمه: وقف باطل.

٤. وإما أن يكون معلوم الابتداء مجهول الانتهاء،
 ويسمى: (وقف منقطع الآخر)

كأن قال الواقف: وقفتُ هذه الدار على زيد.. وسكت، أو قال الواقف: وقفتُ هذه الدار على أولاد زيد.. وسكت،

أو قال الواقف: وقفتُ هذه الدار على زيد ثم أولاده ما تناسلوا وتعاقبوا.. وسكت، ولم يصرفه ـ بعد انقراض زيد أو أولاده أو نسله ـ على سبيل لا ينقطع كالفقراء..

حكمه: الأظهر صحة ذلك، لأن مقصود الوقف: القربة والدوام، وإذا بيَّن مصرفه ابتداءً.. سهل إدامته على سبيل الخير، وبه قال الأكثرون منهم: القاضي أبو حامد والقاضي الطبري والروياني، ونص عليه الشافعي في المختصر،

خلافاً لما قاله المصنف أبو شجاع بقوله باشتراط (فرع لا ينقطع) أي: تابع يدوم، وينبني عليه أن منقطع الوسط ومنقطع الآخر لايصح، ويعللون ذلك بأن مقتضى الوقف التأبيد، وهذا ليس بمؤبد، فيكون الموقوف بذلك باقياً على ملك الواقف، لكن الراجح عدم الاشتراط.

# وينبنى على القول بصحة هذا الوقف:

أن الوقف يصرف إلى الموقوف عليهم ما داموا، فإذا انقرضوا.. فإنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف رحماً في الأصح وإن لم يكن وارثًا، فيقدم ابن بنت على ابن عم، وإن كان ابن العم أقرب إلى الواقف إرثاً من ابن البنت،

فإن لم يوجد بصفة الاستحقاق.. فإلى الأهم من مصالح المسلمين والفقراء والمساكين.

# إن قال هاشمي: وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين

دخل فيه أولاده الذكور والإناث، وأولاد أبنائه؛ لأنهم هاشميون.

وأما أولاد بناته: فمن تزوجت منهن بهاشمي فأولد منها.. دخل فيه؛ لأنه هاشمي. ومن تزوجت بعامي فأولد منها.. لم يدخل في الوقف؛ لأنه عامي، وليس بهاشمي كما في «البيان».

# مسألة: لو وقف ماله على ذكور أولاده وأولاد أولاده حال صحته

الأوجه صحة الوقف حينئذٍ عند ابن حجر والرملي ولو قصد بذلك حرمان إناثهم، وقال علي الشبراملسي: بأن الأوجه: الصحة مع عدم الإثم.

وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئذٍ.

أما في حال مرضه فلا يصح إلا بإجازة الإناث؛ لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين. (تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٢/٧٧)

وقال ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى» عندما سئل عن شخص وقف عند كبر سنه وقرب أجله على ذكور أولاده دون الإناث، وغالب الظن أنه قصد حرمانهن من الميراث، فيتضرر الإناث بانقطاعهن عن الميراث. فأجاب بقوله:

إن صدر ذلك الوقف في مرض الموت فهو وصية لوارث، فإن أجازه البنات.. نفذ، وإن رددنه.. بطل.

وإن صدر في صحته.. صح، وإن قصد حرمان ورثته.. صح.

وغاية ذلك القصد: أن عليه فيه إثماً، وذلك لا يقتضي بطلان الوقف؛ لأنه أمر خارج عنه والله أعلم. اهـ

(٣. وأن لا يكون) الوقف (في محظور) محرّم، فلا يصح الوقف على كنيسة للتعبد ونحوها من متعبدات الكفار أو أندية للقهار، أو كتب التوراة والإنجيل أو السلاح لقطاع الطريق ؛ لأنه إعانة على معصية.

# • فيشترط في الوقف أن يكون على:

١. جهة يظهر قصد القربة ويمكن حصرها كالفقراء والعلماء والقراء والصوفية (١٠ والمساجد والمدارس والكعبة وتجهيز الموتى؛ لعموم أدلة الوقف،
 ٢. أحما من المنابعة والمدارس والكعبة وتجهيز الموتى؛ لعموم أدلة الوقف،

أو على جهة لا يظهر فيها القربة كالأغنياء وأهل الذمة.. فيصح في الأصح.

أما الوقف على ما لايمكن حصره كالوقف على جميع الناس، ففيها قولان: يلغو عند الماوردي والروياني ووافقهما ابن حجر، ونازعهما السبكى فقال بالصحة ووافقه الشهاب الرملي.

<sup>1.</sup> وهم: المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات، المعرضون عن الدنيا، وخالف أبو محمد الجويني فقال: لا يصح؛ إذ ليس للتصوف حد يعرف، والصحيح المعروف: صحته، وفي «فتاوى الغزالي»: لابد في الصوفي من العدالة، فلو أتى بمعصية ترد بها الشهادة .. لم يجز له أخذ شيء من غلة الوقف. (النجم الوهاج ٥/ ٤٧٤، حاشية الشرواني ٦/ ٢٤٧) بتصرف

(وهو) أي: الموقوف وصرف غلته (على ما شرط الواقف: من تقديم) لبعض الموقوف عليهم ك: وقفتُ هذا على أولادي الأورع منهم، أو وقفتُ هذا على أولادي الفقراء منهم، فإن استغنى الفقير منهم.. خرج عن الاستحقاق، فإن عاد إليه الفقر.. رجع إليه الاستحقاق.

(أو تأخير) كوقفت هذا على أو لادي، فإذا انقرضوا.. فعلى أو لادهم.

(أو تسوية) كوقفت هذا على أو لادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم.

ولو قال: وقفت على أولادي .. لم يدخل ولد الولد في الأصح.

ولو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي.. فمعناه التشريك دون الترتيب؛ لأن التقديم يفتقر إلى زيادة دلالة، وليس في اللفظ عليه دليل.

ولو قال: وقفت على أولاد أولادي .. دخل فيه أولاد البنين والبنات.

(أو تفضيل) كو قفت هذا على أو لادى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

#### • التصرف بالموقوف:

لا يجوز للواقف ولا غيره أن يتصرف برقبة العين الموقوفة للبيع والهبة ونحوها، سواء كان الواقف لمعين أو غير معين، لأنها انتقلت إلى الله تبارك وتعالى، وتُصرف منافعه إلى من وُقفت عليه.

ويجب في الوقف العمل بها نص عليه الواقف ما أمكن؛ لأن شرطه معتبر، فليس لأحد أن يغير أو يبدل ما عينه الواقف فيها وقف.

# مسألة: إذا شرط وقف المسجد على طائفة

بأن وقف شخص مكاناً مسجداً وَشَرَطَ فيه اختصاصه بطائفة [كالسادة الشافعية مثلاً].. اختُصَّ بهم [أي: اتُبع شرطه كها في المحرر والروضة].. فلا يصلي ولا يعتكف فيه غيرهم كالمدرسة والرباط إذا شرط في وقفهها اختصاصهها بطائفة اختصا بهم جزماً.

وقيل: بأنه لا يختص المسجد بهم؛ لأن جعل البقعة مسجداً كالتحرير [تحرير الرقبة]، فلا معنى لاختصاصه بجهاعة.

أما لو خصَّ المقبرة بطائفة.. اختصت بهم عند الأكثرين كما قاله إمام الحرمين. (مغني المحتاج ٣/ ٥٣٩)

# مسألة: لو قال: وقفت على حفاظ القرآن..

لو قال: وقفتُ على حفاظ القرآن.. صح، ولم يعط من نسيه بعد حفظه؛ لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازاً باعتبار ما كان، ولو قال: وقفت على القراء.. صرف إلى كل من قرأ القرآن كله، سواء كان حافظاً له أو لا. (أسنى المطالب ٢/ ٤٧٧) بتصرف

# مسألة: لو قال: جعلت هذه البقعة مسجداً..

تصير به مسجداً على الأصح، وإن لم يقل (جعلت هذه البقعة لله مسجداً)؛ لأن المسجد لا يكون إلا وقفاً، فأغنى لفظه عن لفظ الوقف. (مغني المحتاج ٣/٤٥)

# مسألة بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت

الأصح: جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت، وأو أشرفت على ذلك، ولم تصلح إلا للإحراق؛ لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها، وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد، أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد، فإنها تباع للحاجة. (مغني المحتاج ٣/ ٥٣١)

ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير مسجده، سواء أكان لحاجة أم لا، واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها، وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح، وقالوا: يحرم فرشها ولو في مسجد آخر. (الفتاوى الفقهية الكبرى ٣/ ٢٨٨)

#### • شروط الناظر ووظيفته:

#### يشترط في الناظر:

- ١. العدالة، سواء رجل أو امرأة.. وينعزل بالفسق المحقق.
  - ٢. والكفاية.. الاهتداء إلى التصرف المفوض إليه.

ولا تعود ولايته بانعزاله بعود الصفة إلا إن كان مشروطاً في الوقف بعينه. و وظيفته:

العمارة، والإجارة، وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها، وحفظ الأصول.

فإن شرط الواقف للناظر شيئا من الربع.. جاز وان زاد على أجرة مثله، بأن شرط له عُشر الغلة أجرة لعمله.. جاز.

\*\*\*

#### الصبة

(المــتن) وكــل مــا جــاز بيعـــه.. جــاز هبتــه، ولا تلــزم الهبــة إلا بــالقبض. وإذا قبضها الموهوب له... لم يكن للواهب أن يرجع فيها، إلا أن يكون والداً.

(السبق) لُغَةً: مأخوذة من هبٌّ، بمعنى: مرَّ.

شَرْعًا: تمليك تطوع في الحياة ١٠٠٠.

الأَصْلُ فِيهِ: عن أبي هريرة رَضَيَلَيْ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ.. سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ.. لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا» أخرجه مسلم.

وعَنْ عَائِشَةَ رَضَوَلِلْنَجَنِيَ: «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ الله ﷺ متفق عليه.

وعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَيَلِهُ مُمَا قَالَ: «أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ ـ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيهُ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ عَلِيهُ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الأضَّبَّ تَقَدُّراً» أخرجه البخاري.

وعن أنس بن مالك رَضَوَلِنَا ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهِ أُتِيَ بِلَحْمِ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ﴾ " أخرجه البخاري.

وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها.

١. خرج بالتمليك: الوقف والعارية؛ لأنها إباحة،

وخرج بالتطوع: البيع والزكاة، وخرج بالحياة: الوصية. (الياقوت النفيس ص١١٠) ٢. أي: زال عنها حكم الصدقة المحرمة عليَّ، وصارت لي حلالاً، فيؤخذ منه أن التحريم إنها هو

٢ . اي: زال عنها حكم الصدفه المحرمه عليّ، وصارت لي حلالاً، فيؤخد منه أن التحريم إنها هـ على الصفة لا على العين. (**فتح الباري ٥/ ٢٠٤)** 

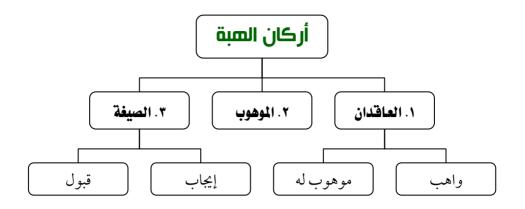

| توضيح المثال                | مثال للهبة           |
|-----------------------------|----------------------|
| الواهب: زيد.                | أن يقول زيدٌ لعمرٍو: |
| والموهوب له: عمرو.          | وهبتك هذا الكتاب.    |
| <b>والموهوب</b> : الكتاب.   | فيقول عمرٌو: قبلت.   |
| والصيغة: نفس المثال السابق. |                      |

ويستحب لمن وُهب له شيء أن يكافيء الواهب على هبته؛ اقتداءً بسيد الخلق رسول الله على هبته كان «يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا» أخرجه البخاري، أي: يُكَافِيءُ عَلَيْهَا بِأَن يُعْطِي صَاحبها الْعِوَض؛ لِئَلاَّ يَكُونَ لاَّحَدٍ عَلَيهِ يَدُّ، وَلا يَلزَمُهُ لَهُ منْ ، وَالْمُكَافَأَةُ عَلى الْهَدِيَّة مَطلُوبَة إِقْتِدَاءً بِهِ عَلَيْهِ.

وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضَيَلِهُ عُمُمَا: ﴿ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ هِبَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضَيَلِهُ عُمُمَا: ﴿ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ هِبَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيتَ؟ قَالَ: ﴿ وَمَا لَا مُوَادَهُ، قَالَ: لَا مُوَادَهُ، قَالَ: لَا مُؤَادَهُ، قَالَ: لَا مُؤَادَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِا مُؤَادَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِا لَا مُؤَادَهُ مَالَا لَا مُؤَادَهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِا مُؤَادَهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً ١٠٠ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ ١٠٠٠ رواه أحمد

#### • ضابط الموهوب:

(وكل ما جاز بيعه.. جاز هبته) ويدخل فيه أيضاً: حبتا شعير، فإنه لا يجوز بيعه، لكن تجوز هبته.

#### شروط الموهوب:

أ. أن يكونَ الموهوب معلوماً: فلا تصح هبة المجهول، كأن يقول: وهبتك أحد هذين الثوبين.

ب. أن يكون الموهوب طاهراً: فلا تصح هبة النجس كالكلب، أما بمعنى نقل اليد عنها.. فتصح.

ج. أن يكون الموهوب منتفعاً به: فلا تصح هبة الحشرات وآلة اللهو.

1 . أي: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إلا ...» ؛ لأنهم أعرف بمكارم الأخلاق، وأحرى بالبعد عما تطمح إليه نفوس الأرذال والأخلاط، ومقصود الحديث: أنه ينبغي منع قبول الهدية من الباعث له عليها طلب الاستكثار، وخصَّ المذكورين بهذه الفضيلة؛ لما عُرف منهم من سخاء النفس، وعلو الهمة، وقطع النظر عن الأعواض، فإن المستكثر.. رذل الأخلاق، خسيس الطباع، قال حسان بن ثابت: إنَّ الهَدَايَا تَجَارَاتُ اللِّنَام، وَمَا \*\* يَبغي الكِرَامُ لَمَا يَهدُونَ مِن ثَمَن

(فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٥/ ٣٥٧) بتصرف

٢ . وأخرج عبدالرزاق عن أبي هريرة رَضَوَلِشَئْنَ «أَنَّه أَهدَى لِلَّنِبِّي ﷺ نَاقَةً فَأَعطَاهُ النَّبِيُ ﷺ ثَلاثًا، فَلَمْ يَرضَ، ثُمَّ أَعطَاهُ ثَلاثًا، فَرَضِيَ بِالتِّسعِ» وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «أَوْ دَوْسِيٍّ»
 يرض، ثُمَّ أَعطَاهُ ثَلاثًا فَلَمْ يَرضَ، ثُمَّ أَعطَاهُ ثَلاثًا، فَرَضِيَ بِالتِّسعِ» وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «أَوْ دَوْسِيٍّ»

د. أن يكون الموهوب مقدوراً على تسلُّمه: فلا تصح هبة المغصوب لغير قادر على انتزاعه.

ه. أن يكون الموهوب مملوكاً للواهب.

(ولا تلزم الهبة إلا بالقبض) بمعنى: أن الهبة لاتصير من العقود اللازمة (ولا تستقر العين الموهوبة في ملك الموهوب له إلا بالقبض، ولا تُملك العين الموهوبة بمجرد العقد من إيجاب وقبول، وإن كان لايصح شيء من الهبات إلا بصيغة "، لكن يبقى ذلك عقد غير لازم من قبل الواهب، فيحق له الرجوع بالهبة والتصرف بها ما دام في يده؛ لما أخرجه الحاكم في «المستدرك»: «أَنَّهُ عَيَا اللَّمَاتُ، وَلا النَّجَاشِيِّ ثَلَاثِينَ أُوقِيَّةً مِسْكًا، ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: إنِّ لَأُرَى " النَّجَاشِيِّ قَدْ مَات، وَلا أَرَى الْهُدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إلَيْهِ إلا سَتُرُدُّ، فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهِيَ لَكِ».

ولو قال: منحتك هذه الدار أو قال: منحتك هذا الثوب، فقال: قبلت، وأقبضه.. فهو هبة كما قاله في «العدة» فلها عنه النووي في «الروضة».

ولو مات الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة.. لم تنفسخ الهبة، ووارث الواهب بالخيار إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض؛ لأنه قائم مقام مورثه ولأنه عقد يؤول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار ـ بخلاف الشركة والوكالة ـ.

١. العقود اللازمة: هي التي يمتنع فسخها شرعاً.

٢. ويستثنى منه: الهدية والصدقة، فلا يشترط فيهم إذلك، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك.

٣. (إِنِّي لَأْرَى) من الرؤية بمعنى الظن.

٤. العدة لأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي، المتوفى سنة ٩٨ هـ.

ويقوم وارث الموهوب له مقامه في القبض.

وكالموت.. الجنون والإغماء، لكن لا يقبضان إلا بعد الإفاقة.. قاله البغوي، ويقوم ولي المجنون مقامه، ولا وليّ للمغمى عليه فيُنتظر إفاقته.

(وإذا قبضها الموهوب له.. لم يكن للواهب أن يرجع فيها، إلا أن يكون والداً) للنص فيه (()، أو والدة، وكذا سائر الأصول الذكور والإناث سواءً من جهة أبيه أو أمه.

فللأب الرجوع في هبة ولده كلها أو بعضها، وتشمل الهدية وكذا الصدقة النافلة، بشرط بقاء الموهوب في سلطنة الموهوب له (الولد).

وسبب اختصاص الوالد بذلك؛ لانتفاء التهمة فيه، إذ ما طبع عليه من إيثاره ولده على نفسه يقتضي أنه إنها يرجع لحاجة أو مصلحة، كأن كان الولد عاقاً أو يصرفه في معصية.

مسألة: لو وهب الأبُ لابنه شيئاً فباع الابن ما وهبه له أبوه وكان الخيار باقياً للابن..

لم يكن للأب الرجوع فيه عند ابن حجر، خلافاً للرملي والخطيب فقالا: لو كان الخيار باقياً للولد.. ثبت للأب الرجوع. (المنهل النضاخ ' ٢٣٣) بتصرف

١. عن ابن عمر وابن عباس رَضَّ اللَّهِ عَمْ مَ فوعاً قال: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَوْجِعُ فِيهَا، إِلاَّ الوَالِدَ فِيهَا يُعْطِي وَلَدَهُ » أخرجه أبو داوود، وذكر الرجل جرى على الغالب، فذكر الرجل في الحديث الوالِدَ فِيهَا يُعْطِي وَلَدَهُ » أخرجه أبو داوود، وذكر الرجل جرى على الغالب، فذكر الرجل في الحديث الحديث لا مفهوم له، ويكره له الرجوع من غير عذر لحديث: «العَائِدُ فِي هِبَيّهِ.. كَالعَائِدِ فِي قَبِيهِ » متفق عليه

ولو استهلكها الابن أو انقضى مدة الخيار .. لم يكن للأب الرجوع ببدلها.

مسألة: لو وصب اللب للبنه شيئاً ثم زال ملكه ثم أعاد اللبن ما باعه وذلك بأن باع الابن ما وهبه له أبوه ثم استردها بالشراء.. لم يكن للأب الرجوع فيه؛ لخروجها عن ملك الابن، ولأنه استحداث ملك جديد فلم يوجب الرجوع، للقاعدة: الزائل العائد كالذي لم يعد.

# مسألة: لو رهن الابن ما وهبه له أبوه..

لم يكن للأب الرجوع بها ما كانت رهناً، فإن افتكها الابن.. جاز للأب الرجوع بها.

مسألة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم زال ملكه عنها بأن وهبها الابن لابنه.. فهل للأب الرجوع بها على ابن ابنه أم لا؟ وجهان: أحدهما: يرجع بها، لأنه ابن ابنه الذي يجوز له الرجوع عليه بهبته.

والثاني: لا يرجع بها، لأنه غير الواهب له، فلا يرجع أصل على فرع إلا إذا استفاد الفرع [ابن الابن] الملك من الراجع، ورجحه الحِصني في «كفاية الأخيار» والخطيب في «مغنى المحتاج».

ويحصل الرجوع في الهبة بقوله: رجعت فيها وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة أو نحو ذلك، كأبطلتها وفسختها، وكل هذه الألفاظ صرائح. ويحصل بالكناية مع النية بقوله: أخذته وقبضته؛ لأن اللفظ المحتمل يرجع فيه الى ادادة لافظه.

مسألة : لو قال: اشتر لى بدرهمك خبزاً، فاشتراه له..

كان الدرهم قرضاً عند ابن حجر، وهبة عند الرملي، قال الغزالي في «الإحياء»: لو طلب من غيره هبة شيء في ملأ من الناس.. فوهبه منه استحياء منهم، ولو كان خالياً ما أعطاه.. حرم ولا يملكه، وكذا كل من وُهب له شيء لاتقاء شره أو سعايته ((المنهل النضاخ ص٣٣٣، حاشية الشرواني ٦/٤٣)

مسألة : لو وهب بشرط ثواب معلوم∞ فقال: قبلت..

صح العقد في الأظهر، إذ هو معاوضة بهال معلوم فكان ك: بعتك، ومن ثَمَّ يكون بيعاً على الصحيح، فيجري فيه عقب العقد أحكام البيع كالخيارين.

أو وهب بشرط ثواب مجهول أله أله المذهب بطلانه؛ لأنه يتعذر تصحيح الهبة ذكر ذات الثواب المجهول بيعاً؛ لجهالة العوض، ويتعذر تصحيحها هبةً؛ لأنه ذكر الثواب. (حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ٦/ ٣١٥) بتصرف

مسألة : لو بُعث بهدية في ظرف أو وعاء [كــ: علب الحلواء والفاكهة ونحوهما]

فإن لم تجرِ العادة بردِّ الظرف.. فهو هدية؛ تحكيماً للعرف المطرد. وإن جرت العادة بردِّ الظرف.. فلا يكون هدية، بل أمانة في يده كالوديعة، وإن جرت العادة بأكلها منه.. فهي عارية (۱).

١. سعايته: أي التكلم فيه بسوء عند من يخافه. (حاشية الشرواني ٦/ ٣١٤)

٢. ك: وهبتك هذا الثوب على أن تثيبني ١٠٠ درهماً.

٣. ك: وهبتك هذا الكتاب بثوب ولم يعين الثوب، أو وهبتك كذا على أن تثيبني.

فإن اضطربت العادة.. فهو أمانة كما هو قضية كلام ابن المقري، ويحرم استعماله في غير الهدية، وبه صرح العزبن عبد السلام. (حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ٦/ ٣١٥) بتصرف.

قال الأذرعي: ويشبه أن تختلف العادة في رد الظروف باختلاف طبقات الناس وعادة البلاد، وما يحمل منها إلى البلاد البعيدة دون مهاداة أهل البلد، وكذا الإهداء إلى الملوك، ولا سيها ما يحمل إليهم من النواحي البعيدة، فإن العادة أن لاترد ظروفه.

قال النووي في «الروضة»: إن قال: وهبتك هذه الدراهم بشرط أن تشتري بها خبزاً لتأكله.. لم تصح الهبة، لأنه لم يطلق له التصرف.. قاله القاضي حسين،

وإن أعطاه درهماً وقال: ادخل به الحمام، أو أعطاه دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة ونحو ذلك.. ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد.. ملكه وتصرف فيه كيف شاء،

وإن كان غرضه تحصيل ما عيَّنه لما رأى به من الشعث والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس.. لم يجز صرفه إلى غير ما عيَّنه.

وقبول الهدايا التي يجيء بها الصبي المميز.. جائز بالاتفاق، ويجوز قبول هدية الكافر، ويحرم على العمال وأهل الولايات قبول هدية من رعاياهم.

ا. إن جرت عادة المهدي بتفريغه حالاً.. وجب، وإن جرت عادته بإبقائها فيه مدة.. جاز؛ ولكن الأفضل رده حالاً. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٦٤٦)

# مسألة تسوية الوالد بين الذكر والأنثى في الهبة

يستحب للوالد ـ وإن علا ـ العدل في عطية أولاده، بأن يسوي بين الذكر والأنثى في الهبة، فيعطي الأنثى بقدر الذكر؛ لحديث النعمان بن بشير رَضَيَلِيَّهُمُمَا عن النبي عَيِّ قال: «اتَّقُوا الله وَاعدِلُوا بَينَ أُولا َدِكُمْ» متفق عليه،

وفي لفظ آخر عندما طلب والده بشير رَضَوَ الله عَلَيْهُ أَن يُشهد على عطيته لابنه النعمان دون غيره من أولاده فقال له عَلَيْهُ: «كُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فقال: لا، فقال النبي عَلَى جَوْرٍ، إِنَّ لِبَنِيكَ مِنْ الْحُقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ» أخرجه أحمد.

ويكره أن يميِّز بينهم؛ لما يؤدي ذلك من العقول أو الحسد بينهم، وبغض بعضهم لبعض.

نعم إن تميَّز أحدهم بنحو فضيلة.. فله تمييزه، أو بنحو عقوق.. فله منعه من الإعطاء، بل يجب.. إن لزم على إعطائه معصية.

وعل الكراهة: عند الاستواء في الحاجة وإلا فلا كراهة.

وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة؛ لأن أبا بكر الصديق رَضَوَاللَّهَ فَضَل السيدة عاصماً عائشة رَضَوَاللَّه فَعَ على غيرها من أو لاده، وفضل عمر بن الخطاب رَضَوَاللَّه فَنَ ابنه عاصماً بشيء، وفضل عبدالله بن عمر رَضَوَالله فَمَ بعض أو لاده على بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

#### الهبة والهدية والصدقة

التمليك المحض ثلاثة أنواع: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع.

التمليك لا بعوض.. هبة، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراماً له.. فهدية، وإن ملَّك محتاجاً تقرباً إلى الله تعالى، وطلباً لثواب الآخرة.. فصدقة،

والهدية والصدقة نوعان من الهبة، من حيث إنها تمليك بلا عوض،

وكل صدقة وهدية.. هبة ولا عكس، من حيث إنه لايشترط الإيجاب والقبول في الصدقة والهدية، ويشترط في الهبة،

بل يكفي في الصدقة والهدية. البعث من المُهدي ويكون كالإيجاب، والقبض من المُهدى إليه ويكون كالإيجاب، والقبض من المهدى إليه ويكون كالقبول، كما جرى عليه الناس في الأعصار، وبه قطع المتولي والبغوي، واعتمده الروياني والنووي في «الروضة» وغيرهم.

وقد أهدى الملوك إلى رسول الله ﷺ الكسوة والدواب والجواري كالمقوقس والنجاشي، ولم ينقل إيجاب ولا قبول،

والصدقة أفضل؛ لأنها في الغالب تعطى للمحتاجين، وصرفه إلى الجيران والصدقة أفضل؛ لأنها في الغالب تعطى للمحتاجين، وصرفه إلى الجيران والأقارب أفضل منه إلى غيرهم، ولا يحتقر المهدي ولا المهدى إليه القليل، لحديث أبي هريرة رَضَيَلَيْهَ مُ مرفوعاً: «لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ» لحديث أبي هريرة رَضَيَلَيْهَ مُ مرفوعاً: «لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ» أخرجه أحمد،

ويستحب أن يدعو كل منها للآخر بالبركة ونحوها، بأن يدعو المهدى إليه للمهدي، ثم يدعو له الآخر. (مغني المحتاج ٣/ ٥٦٢، إعانة الطالبين ٣/ ١٧٢، تحرير الفتاوي ٢/ ٣٤٦) بتصرف.

# مسألة : لو ختن شخصٌ ولدَه واتخذ دعوة، فأهدى إليه ولم يسمِّ أصحابَ الهدايا الابنُ ولا الأبُ

حكى في المسألة وجهان:

أحدهما: أنها للابن، وصححه العبَّادي وصاحب الكافي وجزم به القاضي حسين في «الفتاوي»، وأنه يجب على الأب أن يقبلها لولده، فإن لم يقبل أثم.

والثاني: أنها للأب، ويحكى ذلك عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وقال النووي في «الروضة»: إنه أقوى وأصح، لأن الناس يقصدون التقرب إليه. (روضة الطالبين ٥/ ٣٦٨، مغني المحتاج ٣/ ٥٦٢) بتصرف

فَائِدَةٌ: قال النووى في «روضة الطالبين»: بر الوالدين مأمور به، وعقوق كل واحد منها.. محرم معدود من الكبائر بنص الحديث الصحيح، وصلة الرحم مأمور بها. فأما برهما.. فهو الإحسان إليهما، وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى، وغيرها مما ليس بمنهى عنه، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقها، ففي صحيح مسلم أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبيهِ».

وأما العقوق.. فهو كل ما أتى به الولد مما يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً ليس بالهيِّن ١٠٠٠ مع أنه ليس بواجب. وقيل: تجب طاعتها في كل ما ليس بحرام، فتجب

١. وقد ضبط البلقيني ذلك بأن يُؤذِيَ الوَلَدُ أَحَدَ والدّيه بها لو فَعَلَه مع غير والدّيه كان محرَّ ما من جُملَةٍ الصَّغائِر، فينتَقِلُ بالنِّسبَةِ إلى أَحَدِ الوالِدَينِ إلى الكبائِر، أو أن يخالِفَ أمرَه أو نهيَه فيها يدخُلُ فيه الخَوفُ على الوَلَدِ من فواتِ نفسِه أو عُضوٍ من أعضائِه ما لم يُتَّهَم الوالِدُ في ذلك، أو أن يُخالِفَه في سَفَر يَشُقُّ على

طاعتهما في الشبهات، وقد حكى الإمام الغزالي هذا في «الإحياء» عن كثير من العلماء، أو أكثرهم.

وأما صلة الرحم.. ففعلك مع قريبك ما تعد به واصلاً غير منافر ومقاطع له، ويحصل ذلك تارة بالمال، وتارة بقضاء حاجته أو خدمته أو زيارته، وفي حق الغائب بنحو هذا وبالمكاتبة وإرسال السلام عليه ونحو ذلك.

الوفاء بالوعد.. مستحب استحباباً متأكداً (۱۱)، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة (۱۱). اهـ

الوالدِ وليس بِفَرضٍ على الوَلَدِ، أو في غَيبَةٍ طويلةٍ فيما ليس بعلمٍ نافعٍ، ولا كَسبٍ، أو مِن وقيعةٍ في العِرض لها وَقعٌ.

١. قال الإمام النووي: أجمع العلماء على أن مَن وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه.. فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجبٌ أو مستحبّ؟ فيه خلاف بينهم:

ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة والجمهورُ إلى أنه مستحبّ، فلو تركه.. فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة. وذهب جماعةٌ إلى أنه واجب، قال الإمامُ أبو بكر بن العربي المالكي: أجلُّ مَن ذهبَ إلى هذا المذهب: عمرُ بن عبد العزيز، وذهبت المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعدُ بسبب كقوله: تزوّج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك.. وجب الوفاء، وإن كان وعداً مُطلقاً.. لم يجب. واستدلّ مَن لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية: تلزم قبل القبض. (الأذكار ص ٣١٧) بتصرف

٢. قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنهَدَثُمْ ﴾ [النحل: ٩١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهِ إِذَا عَنهَدَثُمْ ﴾ [النحل: ٩١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّا الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللل

# العمرى والرقبى وإذا أعمر شيئاً أو أرقبه.. كان للمعمر أو للمرقَب ولورثته من بعده

قال الماوردي: العمرى والرقبى عطيتان من عطايا الجاهلية، ورد الشرع فيهما بأمر ونهي.

#### • صورة العمرى:

أن يقول زيد لعمرو: أعمرتك هذه الدار "، فإن متَّ.. رجعت إلى. أو وهتك هذه الدار عمرك.

سميت عمرى؛ لتملكه إياها مدة عمره وحياته.

#### • صورة الرقبى:

أن يقول زيد لعمرو: أرقبتك هذه الدارن، أو جعلتها لك رقبي.

سميت رُقبي؛ لأن كلاً منهم يرقب موت صاحبه.

الأَصْلُ فِيه: عن جَابِرِ بن عَبدِالله رَضَيَلِيَّةٍ فَهُمَا: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العُمْرَى.. جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا» ﴿ أَخرِجِهُ أَبُو داوود والترمذي.

وَعَنْ جَابِرِ بن عَبدِالله رَضَيَلِيَّة مِضَا أيضاً قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله ﷺ بِالْعُمْرَى لِنَ الله اللهِ اللهُ ال

١. العمرى: أي: جعلتها لك وأبحتها لك مدة عمرك.

٢. الرقبي: أي: إذا متَّ أنت قبلي.. عادت إليَّ، وإن متُّ أنا قبلك.. استقرَّت لك.

٣. قوله ﷺ (جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا) أي: هي عطية جائزة لمن وُهبت له؛ لأنها من البر والمعروف ذكره القرطبي. (فيض القدير ١٦٦/٤)

وعنه رَضَوَاللَّا أَمْ أَيضاً أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَهِ قَال: ﴿لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا ''، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً أَوْ أُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ﴾ أخرجه النسائي وأبو داوود.

وعنه رَضَوَاللَّهُ مُنَ أَيضاً: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلِ حَيَاتَهَا، فَهَاتَتْ فَجَاءَ إِخْوَتُهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ: فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا» أخرجه أحمد.

# حكم العمري والرقبي

(وإذا أعمر شيئاً) بأن قال: أعمرتك هذه الدار، فإذا متَّ فهي لورثتك،

أو قال: أعمرتك هذه الدار، فإذا متَّ أنت عادت إليَّ، فقال الآخر: قبلتُ، وأذن له في القبض، فقبض..

فالحكم: أنها هبة في الأصح، ويلغى الشرط.

بل لو اقتصر على قول: أعمرتك.. فالحكم أنها هبة في المذهب الجديد.

(أو) إذا (أرقبه) بأن قال: أرقبتُك . أو جعلتها لك رُقبي ..

أي: إن متَّ قبلي.. عادت إليَّ، وإن متُّ قبلك.. استقرت لك..

فالحكم: أنه إذا أعمر شيئاً أو أرقبه، وقَبِلَ [المُعمَر أو المُرقَب] وقَبضَ.. (كان) ذلك الشيء المقبوض (للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده) على

١. أي: لا تعمروا ولا ترقبوا طمعاً في أن يعود إليكم، فإن مصيره لورثة المعمر له. والنهي فيه إرشادي معناه: لا تهبوا أموالكم مدةً ثم تأخذونها، بل إذا وهبتم شيئاً.. زال عنكم ولا يعود إليكم. (الإقناع ٣٦٨/٢، فيض القدير ٥١٦/٤)

الأصح، ويلغو الشرط المذكور في العمرى والرقبى "، فلا ترجع إلى المعمِر المعطى، بل تكون لورثة المعمَر الموهوب له.

# تعليق وتأقيت العمرى مسألة: لو قال: إذا جاء زيد.. فهذا الشيء لك مدة عمرك، أو إذا مات زيد.. فهذا الشيء لك مدة حياتك، أو إذا جاء رأس الشهر.. فهذه لك.

فلايصح؛ لأن تعليق التمليك بالصفة: لا يجوز.

أما لو علقها بموته بأن قال: إن متُّ أنا.. فهذه الدار لك مدة عمرك.. فهي وصية تعتبر من الثلث.

ومثلها لو زاد عليه فقال: إن متُّ أنا.. فهذه الدار لك مدة عمرك، وإذا متّ أنت.. عادت إلى ورثتي.. فحكمها حكم الوصية تعتبر من الثلث، ولها بعد الموت والقبول حكم العقد المنجز فتصح.

وإذا قال: جعلت هذه الدار لك مدة عمري.. فلا يصح على الراجح؛ لأن فيها تأقيت الملك.

\*\*\*

ا. قال البلقيني: ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا. (تحرير الفتاوي ٢/ ٣٤٨)

#### اللقطة

(المتن) وإذا وجد لُقَطَةً في موات أو طريق.. فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقةٍ من القيام بها.

وإذا أخذها.. وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها.

ثم إذا أراد تملكها.. عرَّفها سنةً على أبواب المساجد، وفي الموضع الـذي وحدها فيه.

فإن لم يجد صاحبها.. كان له أن يتملكها بشرط الضمان.

(اللقطة) لُغَةً: اسم للشيء الملتقط.

شَرْعَاً: ما وجد من حقِّ محترم (١)، غير محرز، لا يعرف الواجدُ مستحقَّه.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوىٰ ﴾ [المائدة: ٢].

من السنة: عن زيد بن خالد الجهني رَضَيَلَتَهَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ اللَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعَرِّفْهَا.. فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمَا مِنْ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِمَا » متفق عليه.

• سبب ذكر باب اللقطة عقب باب الهبة

لأن كلاً منهم تمليك بلا عوض، وعقبها غيره لإحياء الموات؛ لأن كلاً منها تمليك من الشارع.

١. [بِخِلافِ] غير المحترم كآلات اللهو والخمر والخنزير.

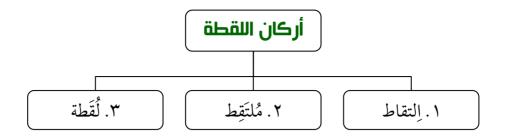

# الفرق بين اللقطة والمال الضائع

اللقطة.. ما وجد ضائعاً بغير حرز كأن ضاع من مالكه بسقوطه منه أو غفل عنه أو نام فضاع وكان في أرض غير مملوكة ـ كموات وشارع ـ أو مسجد،

ومثل اللقطة: ما لو وجد درهماً في بيته ولا يدري أهو له أو لمن دخل بيته.. فعليه ـ كها قال القفال ـ أن يعرِّفه لمن يدخل بيته كاللقطة الموجودة في غير بيته.

أما المال الضائع فهو ما يكون محرزاً بحرز مثله ـ غالباً ـ كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة، كأن مات مورِّثه عن ودائع ولم يعرف مالكه، ومثل المال الضائع: ما لو ألقى هاربٌ في حجره كيس مال، أو ألقت الريح ثوباً في داره، أو ألقى البحر على الساحل من أموال الغرقي. [وهذه الأمثلة مستنثاة من المحرز بحرز مثله].

- والعمل في المال الضائع على النحو التالي:
  - أ. أمره إلى الإمام فيحفظه.
  - ب. أو يحفظ ثمنه إن رأى بيعه.
- ت. أو يقرضه لبيت المال إلى ظهور مالكه ـ إن توقعه ـ،
  - وإلا صرف لمصارف بيت المال .. إن انتظم،

أما إن لم ينتظم.. فيصرفه في وجوه الخير بنفسه إن عرَّفها وهو مأجور على ذلك، وإلا أعطاه لشخص عدل يعرِّفها.

# • حكم ما وجد في أرض مملوكة:

إذا وجد شيئاً في أرض مملوكة.. فإنه يكون لمالك الأرض الآن إن ادعاه، وإلا.. فلمن قبله الذي مَلكَ منه، وهكذا حتى ينتهي إلى محيي الأرض، فإن لم يدَّعه المحيي ـ بأن نفاه أو سكت ... فحينئذ يكون لقطة، كها رجحه الشيخ زكريا في «أسنى المطالب» وابن حجر في «تحفة المحتاج» والرملي في «نهاية المحتاج» والخطيب في «مغني المحتاج» تبعاً للنووي في «الروضة»، وقال به المتولي. واعتمد البيجوري في «حاشيته» القول بأنه لمحيي الأرض وإن نفاه؛ لأنه مَلكَ الأرض وما فيها بالإحياء ولم يخرج عن ملكه، كها صرح به الدارمي، وقاله الزيادي والحلي والحفني، وعلي الشبراملسي في «حاشيته على الرملي» والبجيرمي في «حاشيته على الرملي» والبجيرمي في «حاشيته على الرملي» والبجيرمي في «حاشيته على الرملي» والبجيرمي

(وإذا وجد لقطة في موات أو طريق.. فله أخذها أو تركها) بمعنى أنه (إذا وجد) شخص حر " سواء كان بالغاً أو لا، فاسقاً أو لا، مسلماً أو لا (لقطة) من مال أو اختصاص " (في موات) بدار الإسلام (أو طريق) أو شارع أو مسجد أو رباط أو مدرسة، وكذلك كل موضع ليس بمملوك؛ لأنها أماكن مشتركة فلا يختص ما يوجد فيها بأحد.. (ف) الحكم في ذلك: أن (له أخذها أو تركها).

(وأخذها أولى من تركها.. إن كان على ثقة من القيام بها)؛ لما فيه من البر.. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

ولا يجب عليه أخذها؛ لأن ذلك أمانة، فلم يجب عليه أخذها كقبول الوديعة، لكن يكره تركها، ولو تركها من غير أخذ.. لم يضمنها.

### • حكم الإشهاد على اللقطة:

لا يجب الإشهاد؛ لحديث زيد بن خالد الجهني رَضَوَ اللهَ عَلَيْ المذكور، فإن النبي عَلَيْ المذكور، فإن النبي عَلَيْ الم يأمره بالإشهاد عليها، لكن يسن الإشهاد؛ لحديث عِيَاضِ بن حمار رَضَوَ اللهَ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَن الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلِ أَوْ ذَوَيْ عَدْلِ، ثُمَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَن الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلِ أَوْ ذَوَيْ عَدْلِ، ثُمَّ

<sup>1. [</sup>بِخِلافِ] الرقيق، فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده؛ لأنه ليس أهلاً للملك ولا للولاية، وأما التقاطه بإذن سيده.. فصحيح، ويكون سيده هو الملتقط، وعدم صحة التقاط الرقيق؛ لأن اللقطة أمانة وولاية.. ابتداءً، وتمليك.. انتهاءً، وليس هو من أهلها، وإن التقط بغير إذن سيده فمن أخذها منه كان هو الملتقط سيداً كان أو أجنبياً. (حاشية البيجوري ٣/ ١٨٤) بتصرف

كالسرجين وجلد الميتة. (حاشية البيحوري ٣/ ١٨٣)

لَا يَكْتُمْ ﴿ ، وَلَا يُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَإِنَّهَا هُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » أخرجه أحمد وابن حبان.

وحملوا الأمر بالإشهاد؛ على الندب جمعاً بين الأخبار؛ ولأن كل مال جاز للواجد أخذه.. لم يلزمه الاشهاد عليه.

# مسألة لقط الفاسق

يكره اللقط لفاسق " ـ ولو بنحو ترك الصلاة ـ ؛ لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة، وإن علمت أمانته في الأموال، فيصح اللقط منه كما يصح اللقط من مرتد وكافر معصوم في دار الإسلام كاصطيادهم واحتطابهم، وينزع الحاكم اللقطة منهم ويسلمها للعدل؛ لأنهم ليسوا من أهل الحفظ؛ لعدم أمانتهم، ويكون أجرته من بيت المال.

ا. أي: لا يكتم اللقطة بأن لا يعرفها، ولا يغيّبها عن الناس بأن يترك تعريفها؛ وهو تأكيد لما قبله.
 (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٢٧٥)

٢. وكراهة اللقط لفاسق إن لم يعلم الخيانة من نفسه وإن التقطها للتملك، أما لقطها للحفظ.. فلا يصح. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٢٧٦) بتصرف

### • أحكام اللقطة:

- 1. **واجب**: إذا علم أنه لو تركها ضاعت، ولم يكن هناك أمين غيره، ولم يكن عليه تعب في حفظها (٠٠).
  - ٢. مستحب: إن وثق بأمانة نفسه في الحال والمستقبل.
  - ٣. مباح: إن وثق بأمانة نفسه في الحال، ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل.
  - ٤. مكروه: إن وثق بأمانة نفسه في الحال، وتحقق الخيانة في المستقبل.
    - ٥. حرام: إن لم يثق بأمانة نفسه في الحال، بل تحقق الخيانة حالاً.

١ فيأثم بالترك ومع ذلك لا يضمنها لو تركها، هذا عند الرملي، وعند ابن حجر: لا يجب أخذ اللقطة. (تحفة المحتاج ٦٠٣٦، حاشية الجمل ٦٠٣٣)

# (وإذا أخذها.. وجب عليه أن يعرِّف ستة أشياء):

- 1. (**التانير**) الوعاء الذي يكون فيه اللقطة، كالكيس الذي يكون فيه الدنانير أو الدراهم، واللفافة التي تكون فوق الثوب، والصندوق الذي يكون فيه المتاع،
- ٢. (وعفاصصا): الجلد الذي يلبس رأس القارورة، كما في «تحرير التنبيه» عن الخطابي،
  - ٣. (ووكاعها): ما تربط من خيط أو غيره،
  - ٤. (وجنسها): بأن يعرف أنها دنانير أو دراهم أو ثياب أو طعام،
- ٥. (وعددها): كاثنين أو أكثر، بأن يعرف عددها إن كانت معدودة، وذرعها إن كانت مذروعة،
- ٦. (**ووزنسا**): كرطل أو أكثر، بأن يعرف وزنها إن كانت موزونة، وأن يعرف كيلها إن كانت مكيلة،

(ويحفظها) أي: اللقطة في مدة التعريف (في حزز مثلها) وجوباً،

فإن ردَّها إلى الموضع الذي وجدها فيه.. لم يبرأ بذلك؛ لأنه لما أخذها.. فقد التزم حفظها،

فإذا تركها في الموضع الذي وجدها فيه.. فقد ضيعها، فلزمه ضمانها، كما لو رماها إلى موضع آخر.

(ثم إذا أراد) الملتقط (تملّكها.. عرَّفها سنة () ـ تحديداً ـ (على أبواب المساجد، وفي الموضع الذي وجدها فيه)،

وابتداء السنة: يكون من وقت التعريف، لا من وقت الالتقاط.

فإذا وجب التعريف.. فهل يجب على الفور أم يكفي تعريف سنة متى أراد؟

على أقوال: القول الأول: لاتجب المبادرة بالتعريف وهو ما صححه الرافعي والنووي في «الروضة» وقال: أنه الأصح، وأبو اسحاق الشيرازي في «التنبيه»، ووافقه ابن حجر في «التحفة»،

القول الثاني: يجب فوراً؛ لأن في تأخيره إضراراً بالكتمان.. وهو قول القاضي أبو الطيب، واعتمده الغزالي، وتبعه الخطيب في «المغنى»،

القول الثالث: وهو لا يجوز تأخيرها عن زمن تطلب فيه عادة، ويختلف بقلتها وكثرتها، وهو قول الأذرعي، ووافقه البلقيني، والرملي في «النهاية».

<sup>1.</sup> المعنى في ذلك: أن السنة لا يتأخر فيها القوافل غالباً، وتمضي فيها الفصول الأربعة؛ ولأنه لو لم يُعرَّف سنة لضاعت الأموال على أربابها، ولو جعل التعريف أبداً لامتنع من الالتقاط، فكأن في السنة نظراً للفريقين معاً، ولأن من ضاع منه شيء.. ربها لم يتمكن من طلبه في الحال لشغل، أو لأنه لم يعلم إلا بعد زمن، أو لبعده عن الموضع الذي ضاع فيه، فلم يكن بد من مدة، فقدرت بسنة؛ لأنه يمر فيها الفصول الأربعة، ولأن الغالب ممن ضاع منه شيء أنه يتمكن من طلبه في سنة، فإذا لم يوجد له مالك.. فالظاهر أنه لا مالك له. (البيان ٧/ ١٧٥، مغني المحتاج ٢/ ٥٦١)

وكذلك يجب التعريف سنةً على من التقط للحفظ كما صححه إمام الحرمين والإمام الغزالي والإمام النووي في «الروضة» و«شرح مسلم» وهو ما أورده الماوردي والفوراني.

ولو التقط اثنان لقطة.. عرَّفها كل واحد منهما.. سنة كما قاله ابن الرفعة، واستوجهه ابن حجر في «التحفة»، وخالف في ذلك السبكي وتبعه الرملي في «النهاية» والخطيب في «المغني» و«الاقناع» أن كل واحد منهما يعرفاها نصف سنة؛ لأنها لقطة واحدة، ويجوز أن يعرفها أحدهما سنة كاملة نيابة عن الآخر.

#### • كيفية التعريف

بالنداء عليها بأن يقول: وجدت شيئًا أو لقطة، أو مَن ضاع منه شيء؟ ويندب أن يذكر بعض أوصاف اللقطة في التعريف كالعفاص والوكاء؛ ليكون تنبيهاً للمالك وأقرب إلى الظفر به، بأن يقول: من ضاع له ذهب أو دراهم، ولا يزيد عليه، فإن استوعبها.. حرم وضمن.

### • مكان التعريف:

في الأماكن العامة،

وفي الأسواق،

وعلى أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات،

وفي الموضع الذي وجدها فيه إن كان في العمران؛ لأن طلب الشيء في الموضع الذي وجدها فيه أكثر (۱)، ونحوها حيث يجتمع الناس.

وحكم تعريفها داخل المسجد. الكراهة؛ لأن المساجد إنها بنيت للصلاة، ففي حديث أبي هريرة رَضَيَلِشَّنَ مرفوعاً: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المُسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ، فَإِنَّ المُسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِمِنَا» أخرجه مسلم،

وقيل: يحرم تعريفها داخل المسجد كما قاله القاضي حسين والماوردي.

واستثنى القليوبي بأن محل النهي تنزيهاً إذا كان برفع صوت، وإلا.. فلا كراهة.

#### طریقة التعریف:

أن يعرِّف اللقطة كل يوم مرتين ولمدة أسبوع،

ثم بعد ذلك كل يوم مرة لمدة أسبوع أو أسبوعين،

ثم كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن يتم سبعة أسابيع،

ثم في كل شهر مرة حتى تنتهي السنة.

وإنها جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر؛ لأن طلب المالك فيها أكثر.

ال أن يكون مفازة (صحراء) ونحوها من الأماكن الخالية.. فلا يعرّف فيها؛ إذ لا فائدة في التعريف فيها. (حاشية البيجوري ٣/ ١٩٣)

(فإن لم يجد) الملتقط (صاحبها) بعد تعريفها سنة.. (كان له أن يتملكها) بلفظ صريح يدل على التملك، كرتملكت هذه)، أو لفظ كناية كرأخذتُ هذه) مع نية التملك (١٠٠٠)؛ لأن اللفظ المحتمل يرجع فيه إلى إرادة لافظه.

فيتملكها بعد ذلك (بشرط الخمان) أي: صارت مضمونة عليه؛ لأنه يضمنها وإن لم يشترط الضمان، بل متى تملك.. ضمن.

فإن عاد مالكها.. وجب ردها إليه إن كانت العين باقية.

وإن تلفت العين.. غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية كالذهب أو الرز. وغرم قيمتها يوم التملك إن كانت متقوِّمة.. كالحذاء أو الثوب.

تَنْبِيهُ: لا تدفع اللقطة لمدعيها بلا وصف ولا بينة، إلا أن يعلم اللاقط أنه له.. فيلزمه دفعها له، وإن وصفها له وظن صدقه.. جاز دفعها له؛ عملاً بظنه بل يسن. فإن دفع اللقطة له بالوصف فثبتت لآخر بحجة.. حوّلت له؛ عملاً بالحجة.

فإن تلفت اللقطة عند الواصف.. فللمالك تضمين كل منهما ـ من اللاقط والمدفوع له ـ، والقرار على المدفوع له؛ لحصول التلف عنده. (حاشية البيجوري ١٩٧/٣) بتصرف

١. وقيل: يملك اللقطة بمضي السنة بعد التعريف؛ اكتفاء بقصده عند الأخذ للتملك بعد التعريف.
 (مغنى المحتاج ٢/ ٥٦٣)

#### لقطة الحرم

تَنْبِيهُ: لقطة حرم مكة لا تحل للتملك "، بل للحفظ مع وجوب تعريف لقطتها أبداً"؛ لأن ذلك من خصائص الحرم"، إذ لو حل له تملكها لما كان لمكة مزية على غيرها من البلاد. والخبر الآتي ورد في بيان فضيلة مكة على غيرها.. قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلَمَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٧] وما وصفه الله تعالى بالأمن.. لا يجوز أن يضيع فيه مال الغير، وكذلك جاء في الحديث الصحيح «لا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلا يُنشِدٍ " متفق عليه والمراد بالمنشد: أي المعرّف على الدوام.

وألحق به بعضهم: عرفة ومصلى إبراهيم؛ لأنهما وإن كانا من الحل إلا أنهما مجتمع الحجاج جميعهم، وتلزمه الإقامة لتعريفها، فإن أراد الارتحال عن مكة.. دفعها إلى الحاكم الأمين، ومثله القاضي الأمين؛ ليقوم بتعريفها ويحفظها لمالكها، فإن لم يوجد أحدهما.. جاز تركها عند أمين.

# مسألة: إذا تبدل نعله بغيرها فيأخذها

من اللقطة إن تبدل نعله بغيرها فيأخذها، فلا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها أو تحقق إعراض المالك عنها. (تحفة لمحتاج ٦/ ٣٦٥)

١. وذلك في المُتموِّل، أما غيره فيستبد به واجده كما هو ظاهر. (مغنى المحتاج ٢/٥٦٦)

المان أيس من معرفة مالكها.. فينبغي أن تكون مالاً ضائعاً، أمره لبيت المال. (حاشية الشبراملسي المالي)

٣. والمعنى فيه: أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى، فربها يعود مالكها من أجلها، أو يبعث في طلبها. (مغنى المحتاج ٥٦٦/٢)

# مسألة: اِلْتقط شخص شيئاً من المحقرات فهل يلزمه تعريفها سنة؟

إذا كان الحقير " متمولاً.. فالأصح أنه لا يعرِّفه سنة؛ لأن فاقده لا يدوم على طلبه مدة سنة، بل يعرِّفه زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً، ويختلف ذلك باختلاف المال.

أما الحقير غير المتمول، وضابطه: بحيث يعلم أن صاحبها لو علم أنها ضاعت منه لم يطلبها ـ كحبة برِّ وزبيبة وما أشبهها ... فالحكم أنه لا يجب تعريفه، ويستولي عليه واجده، ولو في حرم مكة؛ لما روى أنس رَضَيَلْتُ : «أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِ مَرَّ بِتَمْرَةٍ مُلْقَاةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُهَا» بِتَمْرَةٍ مُلْقَاةٍ في الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُهَا» أخرجه أبو عوانه في «مستخرجه» في باب اللقطة، وروى جابر بن عبدالله رَضَيَلِلْتَهُمُ الرَّجُلُ قال: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ وَالْمَبْعِهِ الْمَعْمَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ وَاللَّهُ الرَّجُلُ وَاللَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ الْمَعْمَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ وَاللَّهُ الرَّجُلُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الْحَتَاجِ ٢/ ٢٢٥ – ٢٦٥، البيان ٧/ ١٤٥) بتصرف.

\*\*\*

١. ضابط الحقير هنا: هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالباً.
 (حاشية البيجوري ٣/ ١٩٦)

#### تابع.. اللقطة (١)

واللقطة على أربعة أضرب:

أحدها: ما يبقى على الدوام.. فهذا حكمه.

والثاني: ما لا يبقى كالطعام الرطب.. فهو مخير بين: أكله وغرمه، أو بيعه وحفظ ثمنه.

والثالث: ما يبقى بعلاج كالرطب.. فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تحفيفه وحفظه.

# (واللقطة على أربعة أضرب) أي: أربعة أنواع.

# (أحدها: ما يبقى على الدوام)

وهو ما لا يسرع إليه الفساد، ولا يتغير بطول البقاء، ولا يحتاج إلى نفقة، كالنقود من الذهب والفضة، ومثله الثياب والحديد ونحوها.

(فسذا حكمه) وهو التخيير بين تملكها بعد التعريف بشرط الضمان، وبين حفظها على الدوام إذا عرَّفها ولم يجد مالكها.

فإن عاد مالكها بعد ذلك .. يجب أن يردها إن كانت باقية.

أما إن تلفت.. غرم مثلها إن كانت مثلية، وغرم قيمتها يوم التملك إن كانت متقوِّمة.

# (والثاني: ما لا يبقى) على الدوام

(كالطعام الرَّطْب..) كالرُّطب الذي لا يتتمر، والعنب الذي لا يتزبب، وكذلك بعض الخضر وات والفواكه، والشواء، والبقول.

(فصو مخير بين) خصلتين بحسب المصلحة للمالك لا بحسب التشهى:

أ- إما أن يتملكه في الحال، فيقوم بـ(أكله، وغرمه) لمالكه حين يظهر ببدله من مثل أو قيمة،

ب- (أو بيعه) بثمن مثله بإذن الحاكم ـ إن وجده ـ فلا بد من مراجعته،

ت- فإن لم يجده.. استقل ببيعه (وحفظ ثمنه) إلى ظهور مالكه، ثم بعد حفظه يعرِّف المبيع؛ ليتملك الثمن.

فإن أكله.. عزل قيمتها من التعريف، وعرف اللقطة سنة، ثم يتصرف فيها؛ لأن القيمة قائمة مقام اللقطة.

### (والثالث: ما يبقى بعلاج)

أي: بمعالجةٍ كالتجفيف (كالرُّطَب) الذي يتتمَّر، والعنب الذي يتزبَّب، واللبن الذي يصنع منه الجبن.

(فيفعل ما فيه المصلحة) للمالك لا بحسب التشهى (من) أحد أمرين:

أ-(بيعه) بثمن مثله (وحفظ ثمنه) إلى ظهور مالكه ويعرِّفه، ثم يتملكه إن أراد التملك.

ب- (أو تجفيفه وحفظه) إلى ظهور مالكه؛ للمحافظة على بقاء العين بقدر الإمكان.

والتجفيف إما بأن يتبرع الملتقطُ الواجدُ بذلك،

وإما أن يبيع بعضه المساوي لمؤنة التجفيف بإذن الحاكم - إن وجده - وينفق الثمن على تجفيف الباقي؛ لأنه المصلحة في حق المالك،

وإما أن يقترض على المالك ما يجففه به.

\*\*\*

#### تابع.. اللقطة (٢)

والرابع: ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان:

أ. حيوان لا يمتنع بنفسه.. فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه
 والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه.

ب. وحيوان يمتنع بنفسه.. فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر.. فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.

#### (والرابع: ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان)

(وهو ضربان) نوعان:

الضرب الأول: (حيوان لا يمتنع بنفسه) من صغار السباع الكنم وعِجل وفصيل أن وإنها اعتبروا صغار السباع فقط؛ لكثرتها، ولأن الكبار قلما يسلم منها ضالة؛ لشدة ضراوتها.

# حكم ما لا يمتنع بنفسه إن وجده في الصحراء ـ إن كان مأكولاً ـ:

(فصو مخير) بحسب المصلحة للمالك، لا بحسب التشهى (يين) أحد أمور ثلاثة:

أ- تملكه ثم (أكله) في الحال (وغرم ثمنه) أي: قيمته لمالكه، ولا يجوز الأكل قبل التملك.

ب- (أو تركه) دون أكله، (والتطوع بالإنفاق عليه) إن شاء،

أو أن ينفق عليه بإذن الحاكم، فيسترد النفقة من مالكه بعد ذلك.

١. صغار السباع: كالذئب والنمر والفهد. وكبار السباع: كالأسد. (حاشية البيجوري ٣/ ٢٠٤)

٢ . العجل: ولد البقر. الفصيل: ولد الناقة حين يفصل عنها. (حاشية البيجوري ٣/٤٠٢)

ت- (أو بيعه) بثمن المثل (وحفظ ثمنه) إلى ظهور مالكه.

هذا إن لم يرد تملُّك الثمن، أما إن أراد تملُّك الثمن.. لزمه بعد بيعه أن يعرِّف الحيوان سنةً، ثم يتملك الثمن ويضمنه.

# حكم ما لا يمتنع بنفسه إن وجده في العمران: كـ(مدينة أو قرية)

فهو مخيّر بين الأمرين الأخيرين وهما:

أن يمسكه وينفق عليه [تطوعاً أو بإذن الحاكم]،

أو أن يبيعه ويحفظ ثمنه.

# وأما حكم ما لا يمتنع بنفسه إن كان غير المأكول:

فهو مخير بين الأمرين الأخيرين وهما:

أن يمسكه وينفق عليه (تطوعاً أو بإذن الحاكم ويسترد النفقة من مالكه بعد ذلك) أو يبيعه ويحفظ ثمنه، ويمتنع من أكله؛ لحرمته شرعاً.

\*\*\*

(و) الضرب الثاني: (حيوان يمتنع بنفسه) من صغار السباع، وهو على أقسام:

إما أن يمتنع بقوته.. كالفرس والبغل والإبل.

وإما أن يمتنع بعَدوه (سرعة جريه).. كالغزال والأرنب.

وإما أن يمتنع بطيرانه.. كالحمام.

### حكم الحيوان الذي يمتنع بنفسه إن وجده في الصحراء:

تركه، وحرم التقاطه للتملك()،

فلو أخذه.. ضمن ثمنه. أما إن التقطه للحفظ.. جاز.

# حكم الحيوان الذي يمتنع بنفسه إن وجده في العمران كـ(مدينة أو قرية):

فهو مخير بين الأمرين الأخيرين وهما: إما أن يمسكه وينفق عليه [تطوعاً أو بإذن الحاكم]، وإما يبيعه ويحفظ ثمنه، ويمتنع من أكله.

أما قوله: (فسو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه) أي: فيما مرَّ ذكرها فيه أما قوله: (فسو مخيَّر بين الأمرين الأخيرين؛ لأن الأمر الأول وهو الأكل لا يتأتى هنا؛ لامتناع أكله في الحضر.

\*\*\*

١ خديث: «سُئِلَ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبلِ، فَقَالَ: مَا لَك وَلَمَا.. دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ
 المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَهُمًا» متفق عليه.

٢ . أي: في قول المتن: (حيوان لا يمتنع بنفسه.. فهو مخير بين: أكله وغرم ثمنه، أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه)

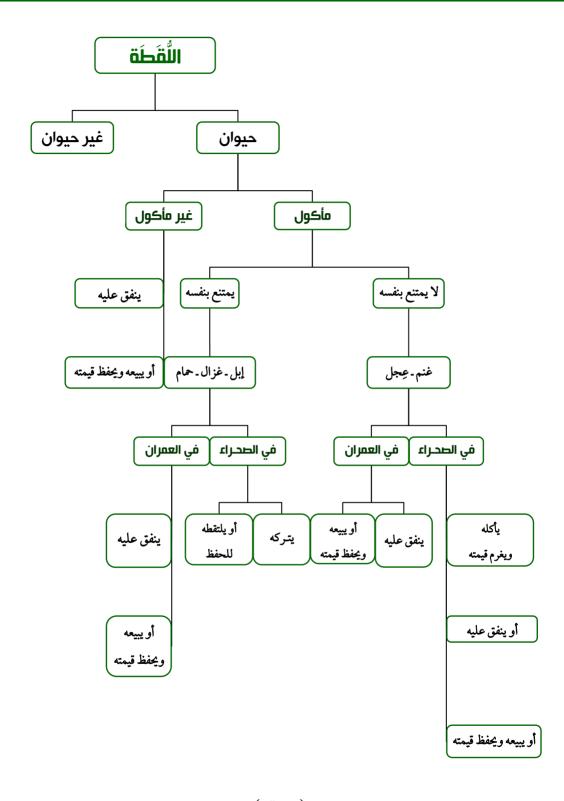

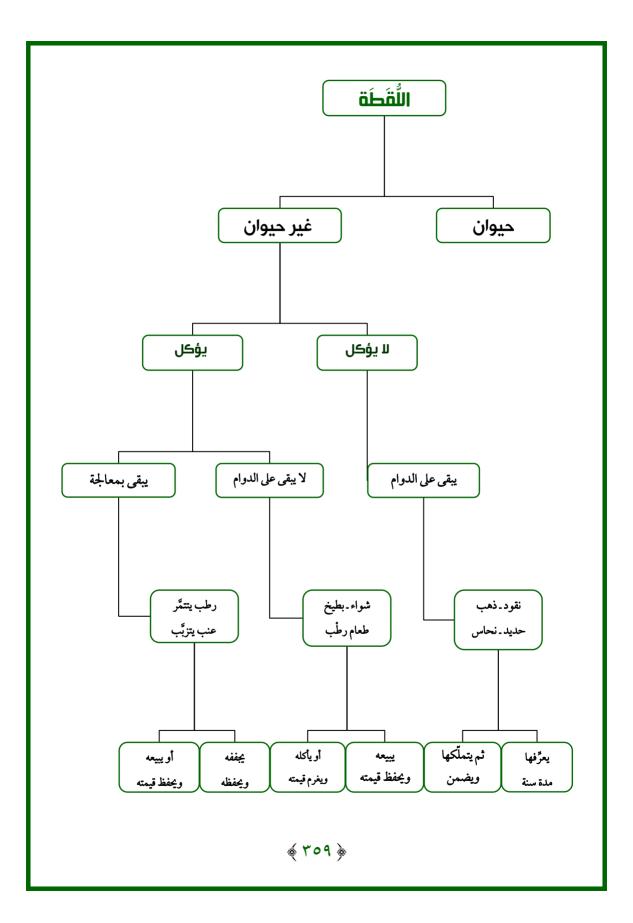

#### اللقيط

وإذا وُجِد لقيط بقارعة الطريق فأخْذُه وتربيَتُه وكفالَتُه.. واجبـة علـى الكفاية.

ولا يُقَرُّ إلا في يد أمين، فإن وُجِد معه مال.. أنفق عليه الحاكم منـه، وإن لم يوجد معه مال.. فنفقته في بيت المال.

(اللقيط) لُغَةً: مأخوذ من اللقط، وهو مطلق الأخذ.

شَرْعَاً: صبيٌّ أو مجنونٌ لا كافل له معلوم.

الأَصْلُ فِيهِ: قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

ويسمى: لقيطاً وملقوطاً ودعيًّا ومنبوذاً.



(وإذا وجد لقيط) صبي ولو مميزاً، أو مجنون ولو بالغاً (بقارعة الطريق) أو على أبواب المساجد (فأخْذُه وتربيتُه وكفالتُه ... واجبة على الكفاية) فالتقاط المنبوذ فرض على الكفاية إن علم به أكثر من واحد، وإلا ففرض عين.

(حاشية البيجوري ٣/ ٢٠٩)

١. إذ بإحيائها يسقط الحرج عن الناس، فإحياؤهم بالنجاة من العذاب. (مغني المحتاج ٢/٥٦٧)
 ٢. تربيته: أي تعهده بها يصلحه. وكفالته: عطف عام على خاص؛ لشمولها لحفظه وما يصلحه.

فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة اللقيط.. سقط الإثم عن الباقين ١٠٠٠ فإن مَن لقَطَ اللقيط.. صارَ أولى به، وأحقَّ بحضانته، إذا كان من أهل الحضانة، ولا يسوغ لأحدٍ مزاحمتُه.

فإن لم يلتقطه أحد.. أثم الجميع؛ لعدم قيام أحد بفرض الكفاية؛ لأن تخليص آدمي له حرمة من الهلاك فكان فرضاً كبذل الطعام للمضطر.

أما إذا التقطه بعض من هو ليس أهلاً لحضانة اللقيط (كالفاسق).. فلا يسقط الإثم به عن الباقين؛ لعدم الاعتداد بالتقاطه، لأن الشرع لا يأتمن الفاسق.

ويجب الإشهاد على التقاطه ـ في الأصح ـ ؛ خوفاً من أن يسترقه اللاقط ولو كان ظاهر العدالة؛ لأن الغرض منه: حفظ حريته ونسبه، فوجب الإشهاد عليه كوجوب الإشهاد في عقد النكاح دون البيع وغيره من العقود.

(ولا يُقَرُّ إلا في يد أمين) أي: لايُترك اللقيط إلا في يد أمين عدل ولو مستور العدالة.

#### شروط اللاقط:

- ١. العدالة: [بخِلاف] الكفر والفسق.. فلا يصح، لكن لكافر لقط كافر.
  - الحرية: [بِخِلافِ] العبد.. فلا يصح.
  - ٣. والرشد: [بِخِلافِ] السفيه المبذر المحجور عليه.. فلا يصح.
    - والتكليف: [بِخِلافِ] الصِّبا والجنون.. فلا يصح.

۱.. (حاشية البيجوري ۳/ ۲۱۰)

ولايشترط في الملتقط الذكورة قطعاً، ولا الغنى. فإن اختل أحد هذه الشروط الأربعة.. نزع الحاكمُ اللقيطَ منه.

### نفقة اللقيط

- 1. (ف) الحالة الأولى: (إن وُجِد معه مال ... أنفق عليه الحاكم منه) أو مأذونه، ولا ينفق الملتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم قطعاً؛ لأن الملتقط لا ولاية له على مال اللقيط، وإنها له الولاية على حضانته، فإن خالف وأنفق عليه من ماله بغير إذن الحاكم.. لزمه الضهان؛ لأنه تعدى بذلك.
- ٢. (و) الحالة الثانية: (إن لم يوجد معه مال.. فنفقته في بيت المال) من سهم مصالح المسلمين إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطاء والوصية لهم؛ لأن عمر مَوْلِلْهُ استشار الصحابة رضي الله عنهم في أمر اللقيط، فأجمعوا على أن نفقته في بيت المال.

١. كما في جيبه وسريره من دراهم وغيرها ـ كذهب وحلى ـ ودنانير منثورة فوقه وتحته.

<sup>=</sup> أما المال المدفون ولو كان تحته وفيه رقعة مكتوب فيها أن الدفين له.. فليس له؛ لأن الكبير العاقل لو كان جالساً على أرض تحتها دفين.. لم يحكم له به.

وحكم هذا المال إن كان من دفين الجاهلية.. فركاز، وإلا.. فلقطة.

ولو وجد خيط متصل بالدفين مربوط ببعض بدنه أو ثيابه.. وجب الجزم بأنه يقضي له به.

ومثل المال المدفون.. المال الموضوعة بقربه فليس له كذلك، لأن يده لا تثبت إلا على ما اتصل به، [بخلاف] الموجود بقرب المكلف فإنه يحكم بملكه له؛ لأن له رعاية. (مغني المحتاج ٢/ ٥٧٠) بتصرف.

٣. إن لم يكن في بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهم منه.. اقترض عليه الحاكم، فإن عسر الاقتراض.. وجب على موسري المسلمين قرضاً عليه.

## مسألة: لو اجتمع أهلان للقط على لقيط قبل أخذه أو بعد أخذه فما الحكم؟

لو ازدحم اثنان على أخذه (... جعله الحاكم عند من يراه منهم)، أو عند من يراه من غيرهما؛ لأنه لا حق لهما قبل أخذه، فيفعل الحاكم الأحظ له.

وإن سبق واحد منهما فالتقطه.. منع الآخر من مزاحمته؛ لقوله ﷺ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمَ يَسبِقُ إِلَيهِ أَحَدُّ فَهُوَ أَحَقُّ بِه» ( أخرجه أبو داوود (مغني المحتاج ٢/٥٦٨) بتصرف.

١. أي: وكانا أهلاً لالتقاطه، وذلك بأن يقول كل منهما: أنا آخذه. (مغنى المحتاج ٢/ ٦٨ ٥) بتصرف.

لا. لحديث: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُو لَهُ» أخرجه أبي داوود

#### الوديعة

والوديعة.. أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودَع مقبولٌ في ردها على المودِع. وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت.. ضَمِن.

(الوديعة) لُغَةً: ما وضع عند غير مالكه لحفظه.

شَرْعًا: العقد المقتضى للاستحفاظ.

الأَصْلُ فِيهِ: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُّوا ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ ﴿ النساء: ٥٨].

وقوله تعالى ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اَوْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ، ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وعن أبي هريرة رَضَيَلِيَّةٍ قال: قال ﷺ: ﴿ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اثْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » أخرجه الترمذي.

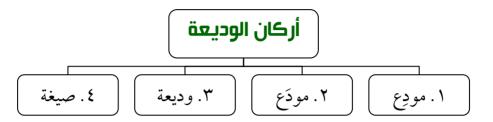

| توضيح المثال                | مثال للوديعة                     |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>موږع</b> : زيد.          | أن يقول زيد لعمرو:               |
| <b>ومودَع</b> : عمرو.       | أودعتك هذه الـ(٠٠٠ دينار).       |
| <b>ووديعة: ١٠٠</b> ٠ دينار. | فيقول عمرو: قبلت، أو يأخذ المال. |
| وصيغة: نفس المثال السابق.   |                                  |

### • أحكام الوديعة

الاستحباب: إن قدر المودَع [المؤتمن] على حفظ الوديعة ووثق بأمانة نفسه حالاً ومآلاً؛ لأنها إعانة، «وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»

الوجوب: إن قدر على حفظ الوديعة، ووثق بأمانة نفسه، ولا يوجد غيره.

وسبب وصول السدانة لهم: أن جُرهم لما استخفت بحرمة البيت شردهم الله، ووليته خزاعة، ثم بعدهم ولي قصي بن كلاب الحجابة وأمر مكة، ثم أعطى ولده عبدالدار الحجابة وهي: السدانة واللواء، وأعطى ولده عبد مناف: الرفادة والسقاية. (مرقاة المفاتيح ٢/ ٥٨٤) بتصرف

**الإباحة**: إن كان عاجزاً عن حفظ الوديعة، وعلم المالك بحاله ورضي بإيداعها عنده.

الكراهة: إن قدر على حفظ الوديعة، لكنه لا يثق بأمانة نفسه في المستقبل، ولم يعلم المالك بحاله.

الحرمة: إن كان يعلم من نفسه العجز عن حفظها، ولم يعلم المالك بحاله.

ولا يشترط اللفظ من الطرفين [المودع والمودّع]، بل يكفي أن يكون لفظ من أحدهما وفعل من الآخر.

فلو قال المودع: أودعتُ متاعي هذا عندك، فاستلمه المودَع.. كفي.

وكذلك لو قال المودَع: أودِع متاعك هذا عندي، فدفعه المودِع إليه.. كفي.

(والوديعة.. أمانة) في يد المودَع، (ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها) بأن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه فيها، سواء حفظها بجُعل أو بغير جُعل.

(ولا يضمن) المودَع الوديعة (إلا بالتعدي) في تلفها، بأن يقصِّر في حفظها، وهناك أسباب تعرض للوديعة فتوجب الضمان وتسمى بـ (عوارض التضمين).

وقد نظم الدميري عوارض التضمين فقال:

عَوَارِضُ التَّضِمِينِ عَشْرِ: وَدْعُهَا وَسَفَرٌ، وَنَقْلُهَا، وَجَحْدُهَا وَتَصْيِعٌ حُكِيَ وَتَصْيِعٌ حُكِيَ وَتَصْيِعٌ حُكِيَ وَمَنْعُ رَدِّهَا، وَتَصْيِعٌ حُكِيَ وَالْإِنْتِفَاعُ، وَكَذَا الْمُخَالَفَهُ فِي حِفْظِهَا إِنْ لَمْ يَزِدْ مَا خَالَفَه وَالْإِنْتِفَاعُ، وَكَذَا الْمُخَالَفَهُ

(وَدْعُهَا) أي: إيداعها لغيره بلا إذن من المالك، فلو أذن له في أن يودعها غيره فالثاني مودَع أيضاً.

(وَسَفَرٌ) أي: أن المودَع سافر بها مع القدرة على ردها؛ لأنه عرضها للضياع، إذ حرز السفر دون حرز الحضر.

(وَنَقْلُهَا) أي: أن المودَع نقلها من مجِلة أو دار إلى أخرى دون المحلة أو الدار الأولى في الحرز.

(وَجَحْدُهَا) أي: أن المودَع جحد الوديعة بلا عذر بعد طلب المالك لها، ثم تلفت عنده فيضمنها، حتى ولو عاد فاعترف بعد الإنكار؛ لأنه بإنكاره صار غاصباً لها،

أما لو جحدها لعذر ـ كدفع ظالم عن مالكها ... لم يضمن.

(وَتَرْكُ إِيصَاءٍ) والمراد بـ "الإيصاء بالوديعة ": الإعلام بها مع وصفها بها تتميز به إن كانت غائبة، أو الإشارة لعينها إن كانت حاضم ة، والأمر بردها.

والمعنى: أن يترك المودّع عند المرض أو السفر الإيصاء بالوديعة للقاضي، فإن الإيصاء بها له.. يقوم مقام ردها إليه، ومثله الأمين عند فقد القاضي،

فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين:

أ. ردها للقاضي والإيصاء بها إليه،

ب. وعند فقد القاضى بين ردها للأمين والإيصاء بها إليه.

فإن لم يأمر بردِّ ما ذكر كما ذكر.. ضمن إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها؛ لأنه عرضها للفوات، إذ الوارث يعتمد على الظاهر ويدَّعيها لنفسه.

(وَدَفْعُ مُهْلِكِ) أي: أن المودَع ترك ما يدفع به مُهلك، كترك تهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها لذلك.

(وَمَنْعُ رَدِّهَا) أي: أن يمنع المودَع ردها إلى مالكها بلا عذر بعد طلب المالك لها والمراد بـ "ردها": التخلية بينها وبين المالك، وأما حملها إليه.. فلا يلزمه.

(وَتَضْيِيعٌ) أي: أن يتسبب المودَع في ضياعها كأن يضعها في غير حرز مثلها أو ينساها أو يدل عليها ظالمًا معيناً محلها، لو أخذها الظالم من يده قهرا عليه فلا ضهان عليه.

(وَالْإِنْتِفَاعُ) أي: أن يستعمل المودَع الوديعة وينتفع بها بلا عذر، كأن يلبس الثوب ويركب الدابة بلا عذر، [بخلاف] ما إذا كان لعذر كلبس الثوب لدفع الدود، وركوب الدابة لدفع الجاح.. فلا ضمان بذلك؛ لأنه لمصلحة المالك.

(اللَّخَالَفَهُ فِي حِفْظِهَا) أي: أن يخالف المودع في حفظها لغير مصلحة الوديعة، كقوله: لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة، فَرَقَدَ وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره.. فيضمن بذلك.

١. أما لو كان بعذر كأن أخر إخراجها لأنه كان مشغولاً بصلاة أو أكل طعام أو قضاء حاجة أو في جنح ليل والوديعة في خزانة لايتأتى فتح بابها في ذلك الوقت.. لم يضمن؛ لعدم تقصيره. (حاشية البيجوري ٣/ ٢٣٠) بتصرف

(إِنْ لَمْ يَزِدْ مَا خَالَفَه) أي: إن لم يزد المودَع في الحفظ الذي خالفه، كأن قال: لاتقفل عليه فأقفل.

(9) لو ادَّعى المودَع أنه ردَّ الوديعة إلى صاحبها.. فإن (قول المودَع مقبولٌ في ردها على المودِع) ويصدَّق بيمينه.

وقول المودَع مقبول؛ لأنه أمين، وكل أمين ادّعى الرد على من ائتمنه.. فإنه يصدّق بيمينه، كالوكيل والشريك والمودَع وعامل القراض إلا المرتهن والمستأجر.

(وعليه أن يحفظها في حرز مثلها)، فإن لم يحفظها في حرز مثلها.. ضمنها. ومن صور حفظ الوديعة في غير حرز مثلها:

أن يحفظ المال في دُرج سيارته، أو الذهب في دولاب كتبه، أو الثياب في اصطبل الدواب.

(وإذا طولب) المودَع (بها) من قِبل المودِع (فلم يخرجها مع القدرة عليها) ولم يكن هناك عذر لعدم إخراجها وقت طلبها (حتى تلفت)..

١. (خمن ) المودَع بدلها من مثلها.

٢. أو يضمن قيمتها بأقصى القيم من حين وقت طلب الرد إلى وقت التلف.
 فالواجب عليه في إخراجها: التخلية بين المودع ووديعته ليأخذها، فلا يلزم على المودع أن يحملها إلى مالكها.

أما لو طلب المودَع من المودِع أخذ وديعته ـ بأن قال له: خذ وديعتك ... فيلزمه أخذها، فإن لم يأخذها وتلفت.. لم يضمن.

والوديعة عقد جائز من الطرفين، فللمودع استرداد وديعته؛ لأنه المالك، وللمودع ردها في كل وقت أراد هو؛ لأنه متبرع بالحفظ، أو أراد مالكها.

مسألة : لو خالف المودِعَ لكن لمصلحة الوديعة، كأن أودعه وديعة في صندوق، وقال: لا تقفل عليها، فأقفل عليها، أو قال: لا تقفل عليها قفلين، فأقفل عليها قفلين..

لا ضمان عليه؛ لأنه زاده خيراً، ولأن ذلك مبالغة في الحفظ والاحتياط.

والوجه الثاني ـ وهو قول مالك ـ: أنه يضمن؛ لأن ذلك يغري السارق بها.

(البيان ٦/ ٤٧٩، حاشية البيجوري ٣/ ٢٢٩)

مسألة : لو كتب الميت على شيء: هذا وديعة فلان، أو كتب الميت على ورقة: لفلان عندى ١٠٠ درهم وديعة..

فلا عبرة بكتابته؛ لاحتمالات عدة:

لاحتمال أن المورِّث أو غيره كتب ذلك تلبيساً.

أو أنه اشترى الشيء وعليه الكتابة فلم يمحها.

أو أراد المودِع الوديعة بعد كتابتها في الورقة ولم يمحها المودَع.

وإنها يلزمه ذلك بأمور:

- ١. إقرار المودّع،
- ٢. أو إقرار مورِّثه،
  - ٣. أو وصية،
    - ٤. أو بينة.

# سئل الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام عن رجل تحت يده وديعة، ومضت عليها مدة طويلة ولم يعرف صاحبها، وأيس من معرفته بعد البحث التام؟

فقال: يصرفها في أهم مصالح المسلمين، ويقدم أهل الضرورة، ولا يبني بها مسجداً ولا يصرفها إلا فيها يجب على الإمام العادل صرفها فيها، فإن جهل. فليسأل أورع العلهاء وأعرفهم بالمصالح الواجبة التقديم. (حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٣٠١)

## مسألة : بعث السلام إلى من غاب من

قال الإمام النووي في «المجموع»: يسن بعث السلام إلى من غاب عنه، ويلزم الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة وقد قال الله تعالى ﴿إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اللهُ مَنكَ إِلَى الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة وقد قال الله تعالى ﴿إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اللهُ مَنكِ إِلَى الرسول الله الله الله عليك يا فلان، أهلِها ﴾ [النساء:٥٨]، وإذا ناداه من وراء حائط أو نحوه فقال: السلام عليك يا فلان، فبلغه الكتاب أو كتب كتابا وسلم فيه عليه أو أرسل رسولاً وقال: سَلِّم على فلان، فبلغه الكتاب والرسول.. وجب عليه رد الجواب على الفور، ويستحب أن يرد على الرسول معه فيقول: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.

- ينقطع عقد الوديعة ب:
  - (١) رَدِّ الوديعة على المودِع.
    - (٢) أو بموت أحدهما.
      - (٣) أو جنونه.
      - (٤) أو إغمائه.

### آداب ينبغي مراعاتها في البيع 🗥

- ١. اجتناب الربا بأنواعه.. ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرِّبِي ٱلصَّكَفَاتِ \* ﴾
   [البقرة:٢٧٦]
- ٢. اجتناب الغش وكتهان العيوب.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاجِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيسَ مِنِيً» أخرجه مسلم
- ٣. اجتناب بيع الغرر وهو المجهول العاقبة.. كبيع السمك في الماء والطير في المواء وغير الموجود، وكذلك المسابقات والسحوبات التي تعتمد على اقتطاع مبلغ من المال مقابل الاشتراك في المسابقة أو السحب للحصول على جائزة.. عَنْ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ رَضَالِلهُ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ، "مَهى عَنْ بَيْع حَبلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنتَجُ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجُ التِّتِي فِي بَطْنِهَا» أخرجه البخاري
- اجتناب النجش: وهو أن يزيد في السلعة دون الرغبة في شرائها، .. وقد بوَّب الإمام البخاري في صحيحه: بَابُ النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ: «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ بوَّب الإَمام البخاري في صحيحه: بَابُ النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ: «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ البَيْعُ» قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ: آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُو خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَجِلُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»
   قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»

١. مختصر بتصرف من كتاب (من آداب البيع في الإسلام) د. إبراهيم عبداللطيف العبيدي
 ٣٧٢ ﴾

- اجتناب الاحتكار وهو حبس الطعام إرادةً للغلاء.. عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِالله رَضَوَاللهَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» أخرجه مسلم
- ٦. اجتناب تسويق السلعة بالحلف.. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضَوَلِللَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ» أخرجه مسلم
- ٧. اجتناب البيع وقت الجمعة.. ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِذَا ثُودِ عَكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ
   الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]
- ٨. الصدق في المعاملة.. عن عبدالله بن عمر رَضَوَلِلْهُ إَنْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ:
   «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ المُسلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه
- ٩. السماحة في البيع والشراء.. عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله رَضَوَاللهُ مُضَا: أَنَّ رَسُولَ الله وَضَوَاللهُ مُضَاً: أَنَّ رَسُولَ الله وَضَوَاللهُ مُضَاً: (رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»
   أخرجه البخارى
- ١٠ الحث على أداء الأمانة.. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اثْتَمَنك،
   وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه أحمد وأبو داوود
- ١١. الحرص على دعاء السوق.. عن عمر بن الخطاب رَضَيَالُهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله العَلَى الله عَلَى الله

شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ الله لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ» أخرجه أحمد والترمذي

١٢. حسن قضاء الدَّين.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيَّ عَلِيهِ النَّبِيَّ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ.. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ»، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيهِ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِيتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ.. فَهَمَّ قِلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

[فَائِدَةً]: تنقسم العقود إلى ثلاثة أقسام: (١) جائزة من الطرفين،

(٢) والزمة من الطرفين، (٣) وجائزة من طرف الزمة من طرف آخر.

وقد نظم بعضُهم ذلك فقال:

مــن العقـود جـائزٌ ثمانيـة:

وكالــــة، وديعـــة، وعاريـــة،

وهبةٌ من قبلِ قبض، وكذا

شركة، جعالة، قراضية،

ثــــم الســـباقُ ختمهـــا. ولازمٌ

من العقود مثلها وهاهيه:

إجارةٌ، خُلعٌ، مساقاةٌ كذا

وصيَّةٌ، بيع، نكاحُ الغانية

والصلحُ أيضاً، والحوالةُ التي

تنقـــل مــا في ذمــةٍ لثانيــة.

رهن نُّ، ضانٌ، جزيةٌ، أمانية،

كتابــــة، وهــــي الختـــام يــــا فتــــي

فاسمع بالذنإ للصواب واعية

#### موعظة في ختام كتاب المعاملات

عليكم - عباد الله - بعدم التطفيف الموازين، والتجنب عن الربا فإنه منقصة للدين، وذلة للقاسطين، فالويل كل الويل لمن لم يسمع كلام رب العالمين ﴿وَيَلُّ لِللَّمُ طَفِّفِينَ ﴾

فالأسف لمن باع دينه بحبة طعام، وواهاً لمن طفَّف الكيل ولم يراقب الملك العلام، واشترى النار بكسرة لما تحمَّل من الأوزار والآثام، ألم يعلم أن الله لا يهدى كيد الخائنين؟ ﴿وَنَكُ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾

ليت شعري، هلا اتعظ آكل الربا بأمثاله؟ وتفكر بعاقبة أحواله، وأبصر نمو الصدقة ومحق الربا لماله، وينظر إلى قول من كتب رزقه وهو جنين: ﴿وَيُلُّ لِلمُطَوِّنِينَ﴾

إن آكل الربا كمن جاء أمه، كما أخبر الصادق نبي الأمة، وإن الكاذب في بيعه يسقيه الشجاع الأقرع سمَّه، ويحشر يوم القيامة مع المنافقين ﴿وَيَلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾

يقف لسان الميزان بلسانه عند المات، فيقول: ﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ وهيهات، فلو كان يعلم هذا حال الحياة.. لما فات منه ما فات، ولأعطى بدل الحبة حبات للمشترين ﴿وَيَلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾

أيها الخائن تذكر يوم القيامة، يوم لا تنفع الأموال والندامة، واسلك الآن طريق السلامة قبل أن يؤخذ بالوتين ﴿وَيَلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾

أيها الناس لا تُخسروا الميزان، واشتروا الجنة بحبة من الديان، ولا تجعلوا الله عرضة للأيهان، وسامحوا في البيع والشراء، فقد سمعتم ما قيل في المسامحين ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجَزِى الْمُتَصَدِقِينَ ﴾، ﴿وَثَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾

وتجنبوا الغش والاحتكار، فهم سبب الهلاك والبوار، والإفلاس والجذام في هذه الدار، ولهم في العقبى خزي وعار ونار، وقد رأيتم أموال غيركم كيف قُسمت على الوارثين ﴿وَيَلُ لِلْمُطَقِفِينَ﴾

أما يذكر العاصي أن مأواه اللحود، وأن جسمه مأكلةٌ للدود؟ أما يرى المحتكر قبور الأحبة والآباء والجدود؟ فهلا عدل في الموازين ﴿وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ فليندم آكل السحت على ما أسلف، وليرجع المطفف إلى المشتري ما طفَّف، وليتب عما أجرم وأسرف، قبل أن تؤخذ حسناته فتعطى للطالبين ﴿وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ وفقنا الله وإياكم لمراضيه، وجعل مستقبل حالنا خيراً من ماضيه، وصلى الله على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليا ".

١. مقتبس من كتاب (غالية المواعظ ص ٤٣٢) للعالم العلامة السيد الشريف أبي البركات نعمان بن محمود الآلوسي الحسيني البغدادي، (المجلس ٢٨) في التطفيف والربا والبيع والشراء.

#### الخَاتِمَة

قد تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الانتهاء من شرح باب المعاملات من متن «أبي شجاع» عشية الجمعة ٢٨/ ٢/ ١٤٣١هـ.

وتمت المراجعة والإضافة عشية السبت ٣٠ / ٣/ ١٤٤٠هـ

رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا أَيْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْكَ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَحْتُبْنَا مَعَ الشَّنِهِدِينَ

اللَّهُ مَّ يا جَامِعَ الناسِ لِيومِ لا رَيبَ فيه.. اجمَع بيننا وبَين مقام الصِّديقيَّة الكبرى، والخِلافة العظمَى، والفَتح المطلَق، والوصُول المحقَّق، وعلمِ اليَقِين وعَينِه وحَقِّه، والدِّراية الشَّامِلة لجَمِيع العُلوم، التي لا يَبقَى مَعها جَهلٌ بِشيءٍ مِنهَا أَبَدا، وَتَعلِيمِها وَبشِّها وَنشرِها، وَالعُمْر الطَّويل، وَالعَطَاء الجَزيل، وَبلُوغ المَرام، وَحُسْن الخِتامُ وَصَلَّى الله عَلى سَيِّدنا مُحَمَّد، وَآلِـه وَصَحبِهِ وَسَلَّم وَالحَمدُ لله رَبِّ العَالِين

# المرجع

- ١. البيان، الإمام العمراني، دار المنهاج.
- ٢. الحاوي الكبير، الإمام الماوردي، دار الكتب العلمية.
- ٣. نهاية المطلب في دراية المذهب، إمام الحرمين، دار المنهاج.
  - ٤. الوسيط في المذهب، الإمام الغزالي، دار السلام.
    - ٥. التدريب في الفقه الشافعي، السراج البلقيني.
- ٦. تحرير الفتاوي، ولي الدين أبو زرعة العراقي، دار المنهاج.
- ٧. تحفة المحتاج شرح المنهاج، الشيخ ابن حجر الهيتمي، دار الفكر.
- ٨. مغنى المحتاج شرح المنهاج، الشيخ الخطيب الشربيني، دار الفكر.
- ٩. حاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج، دار الفكر.
  - ١٠. الفتاوى الفقهية الكبرى، الشيخ ابن حجر الهيتمي، دار الفكر.
- ١١. حاشية الجمل، الشيخ سليهان العجيلي الشهير بـ(الجمل)، دار إحياء التراث.
  - ١٢. حاشية إعانة الطالبين على فتح المعين، السيد البكري، دار الفكر.
  - ١٣. حاشية البيجوري على ابن قاسم، الشيخ البيجوري، دار المنهاج.
    - 1٤. كفاية الأخيار، الشيخ الحِصني الدمشقي، دار المنهاج.
  - 10. الياقوت النفيس، الحبيب أحمد بن عمر الشاطري، دار الإرشاد.
  - ١٦. شرح الياقوت النفيس، الحبيب محمد بن أحمد الشاطري، دار المنهاج.
    - ١٧. بغية المسترشدين، الحبيب عبدالرحمن المشهور، دار الكتب العلمية.

- 1٨. حاشية البجيرمي على المنهج، الشيخ سليمان البجيرمي، دار الفكر.
- 19. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشيخ الخطيب الشربيني، دار الفكر.
  - ٠٢٠ حاشية البجيرمي على الخطيب، الشيخ سليهان البجيرمي، دار الفكر.
    - ٢١. حاشية التَّرمسي، الشيخ محمد محفوظ التَّرمسي، دار المنهاج.
    - ٢٢. الفتاوي المعتمدة، الشيخ حبيب بن يوسف، مكتبة دار الفجر.
- ٢٣. نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، الشيخ محمد بن عمر نووي الجاوي، دارالفكر.
  - ٢٤. تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، الشيخ محمد أمين الكردي، دار ابن حزم
- ٧٥. الفقه المنهجي، للمشايخ مصطفى البُغا ومصطفى الخِن وعلى الشربجي، دار القلم.
  - ٢٦. الفقه الإسلامي وأدلته، الشيخ وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر.
  - ٧٧. المعاملات المالية المعاصرة، الشيخ وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر.
    - ٢٨. إيضاح القواعد الفقهية، الشيخ عبدالله سعيد اللحجي، دار الضياء
      - ٢٩. دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، ابن علان، دار ابن حزم.
  - ٣٠. التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، الشيخ مصطفى البُغا، دار ابن كثير.

# فهرش

| صفحة  | الموضوع                                        |
|-------|------------------------------------------------|
| ٥     | نبذة عن الإمام أبي شجاع                        |
| ٧     | مقدمة                                          |
| 17    | البيع                                          |
| 77    | أحكام البيع                                    |
| 79    | صور لبعض البيوع المنهي عنها مع صحة عقد البيع   |
| 47    | صور لبعض البيوع المنهي عنها مع بطلان عقد البيع |
| ٣0    | البيوع ثلاثة أشياء                             |
| ٤١    | يصح بيع كل: طاهر، منتفع به، مملوك              |
| ٥١    | الرباالربا                                     |
| ٧١    | الخيار                                         |
| ٧٨    | خيار العيب                                     |
| ۸.    | بيع الثهار قبل بُدوِّ صلاحها                   |
| ۸۳    | بيع الرَّطْب بعضه ببعض                         |
| 91    | القرضا                                         |
| 1 • 1 | السَّلَم                                       |
| 1.7   | شروط صحة السَّلَم                              |

| 117 | عقد الاستصناع   |
|-----|-----------------|
| ۱۱٤ | الرهن           |
| 177 | الحجر           |
| ١٤٠ | الصلح           |
| ١٤٨ | الحقوق المشتركة |
| 109 | الحوالة         |
| 178 | الضمان          |
| ١٧٠ | الكفالة         |
| 140 | الشركة          |
| ١٨٣ | أنواع الشركة    |
| ١٨٥ | الوكالة         |
| 7.7 | الإقرار         |
| 717 | العارية         |
| 377 | الغصب           |
| 777 | الشفعة          |
| 78. | القراضا         |
| 707 | المساقاة        |
| 777 | الإجارة         |

| الجعالة                      | ٢٨٢ |
|------------------------------|-----|
| المخابرة                     | 495 |
| إحياء الموات                 | ٣   |
| الوقفا                       | ٣.٨ |
| الهبةا                       | 377 |
| العمري والرقبي               | ٣٣٦ |
| اللقطة                       | 449 |
| اللقيط                       | ٣٦. |
| الوديعةالله ديعة             | 475 |
| آداب ينبغي مراعاتها في البيع | 477 |
| أقسام العقود                 | ٣٧٥ |
| موعظة في ختام كتاب المعاملات | ۲۷٦ |
| الخاتمة                      | ٣٧٨ |
| المراجعا                     | 444 |
| المحتويات                    | ۳۸۱ |

# تم*ت* والحَمْدُ للّه رَبّ العَالمـين

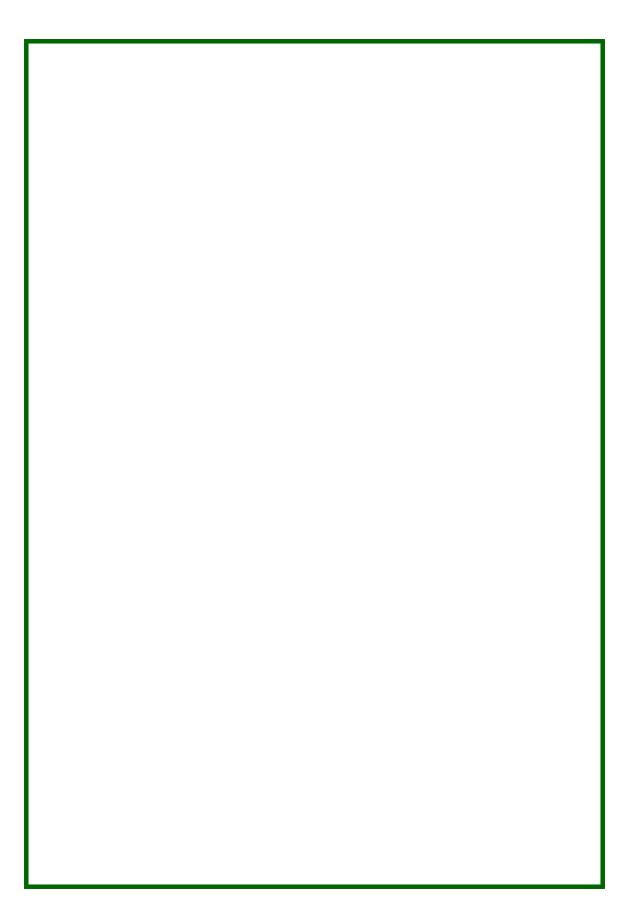